





المراة في التراث المصرى





تُعتبر مصر من أقدم المجتمعات البشرية التي عرفها التاريخ من حيث النشأة والاستمرارية، ونظرًا إلى أن حضارتها مدونة فقد وصل إلينا الكثير من المعلومات عن حياة المجتمع وبخاصة المجتمع الأسرى.

ونجد أن دور المرأة فى المجتمع المصرى هام وواضح ، ولها حضور قوى حتى فى الرسومات الجدارية التى وُجدت فى المعابد والمقابر المصرية القديمة، الزوجة بجوار الزوج تضع يدها بحب وحنان على كتفيه وغالبًا بينهما أحد أبنائهما بنتًا كان أو ولدًا.

# المرأة في التراث المصري

جمعية الحافظة على التراث أعمال المؤتمر السنوى الثانى



# المجلس الأعلى للثقافة لجنة الدراسات الأدبية واللغوية

## بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفئية

مؤتمر المرأة في التراث المصرى (٢ : ٢٠١٠ : القاهرة) .

المرأة في التراث المصرى : أعمالُ المؤثِّر السنوي الثاني .

- القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة ، جمعية المحافظة على

التراث ، ۲۰۱۰

۲۷۲ ص ، ۲۶ سم

١ - المرآة في الأدب العربي - مؤثمرات .

A1., A. 97AV.78

(أ) العنوان

رقم الإيداع ٢٠١٠/٥٩٧

الترفيم الدولى 8-990-479-977. I.S.B.N. 978-977-479 طبع بالهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية

الأفكار التي تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هي اجتهادات أصحابها، ولا تُعبر بالضرورة عن رأى المجلس.

حقوق النشر محفوظة المجلس الأعلى الثقافة.

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ٢٣٦٦ ٢٧٣٥ فاكس ٢٧٣٥٨.٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo.

Tel.: 27352396 Fax: 27358084

www.scc.gov.eg

#### مقدمة

مصر تُعتبر من أقدم المجتمعات البشرية التى عرفها التاريخ من حيث النشأة والاستمرارية، ونظرًا إلى كونها حضارة مدونة فقد وصل إلينا الكثير من المعلومات عن حياة المجتمع وبخاصة المجتمع الأسرى.

ونجد أن دور المرأة فى المجتمع المصرى هام وواضح ولها حضور قوى حتى فى الرسومات الجدارية التى وُجدت فى المعابد والمقابر المصرية القديمة، الزوجة بجوار الزوج تضع يدها بحب وحنان على كتفيه وغالبا بينهما أحد أبنائهما بنتًا كان أو ولدًا.

وتحدثتا الأساطير عن الزوجة الحبيبة والأم المربية الفاضلة لحورس...

المصرية أول ملكة في تاريخ البشر تحكم إمبراطورية واسعة، ترسل حملات، تبنى معابد وتقيم مسلات... نفرتيتي.

وهي التي خصَّها الحكيم توت بالنصائح لمعاملة زوجها وأبنائها.

هى هاتور الجميلة... هى تى... هى نفرت...هى ميراث لا ينقطع من العطاء، ابنة وزوجة وأمًّا.

ويحتوى تراثنا القبطى على أمثلة عديدة من النساء قدَّمْن معانى نبيلة للحب والعطاء والتضحية حتى بالنفس.

فيرينا الفتاة التى ذهبت إلى سويسرا مع الفرقة التى من طيبة فى القرن الثالث الميلادى وتمكث هناك تعلم أهل سويسرا النظافة ويطلقون اسمها على المدن والكنائس ويقيمون لها التماثيل فى الميادين.

هذا غير كثير من الشهيدات مثل القديسة كاترينا والقديسة دولاجى التى قدمت أولادها للاستشهاد على يد الرومان، القديسة دميانة ذات الحسب والنسب، وغيرهن الكثيرات.

وفى الإسلام نجد سيدات حرصت مصر على تسمية مساجد بأسمائهن مثل السيدة زينب، والسيدة نفيسة، والسيدة عائشة والسيدة رقية.

وشجر الدر التي تقلدت الحكم في مصر في أثناء دولة المماليك.

وفى العصر الحديث نجد هدى شعراوى، وصفية زغلول، وإستر فهمى

وفى تراثنا الشعبى نجد الفلاحة المصرية تسمى ست الدار، وست أبوها، وست الكل، وأم الخير، وأم السعد...

بهيّة التى خلدها المثّال مختار، كاتمة الأسرار، حاملة الجرة، أم الشهيد وأم البطل...

هی مصر .

جمعية المحافظة على التراث المصرى

## من مظاهر الحب والغرام في الحضارة المصرية القديمة

#### لؤى محمود سعيد

ينظر الكثيرون إلى إنجازات الحضارة المصرية القديمة باعتبارها أنموذجًا للتفرد والنبوغ الإنسانى المبكر الذى سبق الكثير من المراكز الحضارية فى العالم القديم. وقد وصلت درجة الانبهار أحيانًا إلى درجة اعتبار هؤلاء المصريين أفرادًا خارقين للعادة أو تميزوا بقدرات تفوق البشر العاديين. لكن القاء الضوء على الجانب الإنسانى فى حياة هؤلاء القدماء يزيل كثيرًا من تلك الأوهام، ويوضح جوانب نابضة بالحيوية والعذوبة تؤكد أن المصريين كما تميزوا بقدرات علمية وحضارية فريدة فإنهم أيضًا قد تمتعوا بأحاسيس إنسانية مرهفة.

عبر المصريون عن مشاعر الحب بصوره المختلفة بطرق شتى سواء شعرًا أو تصويرًا.. فعبروا عن حب الوطن والانتماء له، وحب الأصدقاء والأسرة، وحب الحياة والتمسك بها، إلخ. لكن يبقى جانب الحب والغرام بين الرجل والمرأة هو الأكثر وضوحًا وتكرارًا وجاذبية في نصوص الأدب المصرى القديم.

تتعدد صور التعبير عن مشاعر الحب والوله بين الأحبة في الأشعار والأغانى الغزلية العاطفية عند قدماء المصريين.. فهذا عاشق يتفنن في وصف مفاتن جسد حبيبته ويمتى نفسه بيوم اللقاء حتى يبثها أشواقه، وهذه عذراء تتيم ولها بحيبها ولا تعرف السبيل إلى أن تصارحه بمكنونها وما يعتلج من نيران في جنبات صدرها.

إن تلك المساجلات العاطفية قد تتضمن أحيانًا غزلاً عفيفًا، وفي أحايين

أخرى عديدة قد يكون صريحًا ينم عن شوق جارف يصعب على المتيم أن يواريه.. فيقول عاشق:

«إن أختى (أى: حبيبتى) فريدة لا نظير لها..

فهى كالزهرة عندما تطلع في بداية العام..

ضياؤها فائق وجلدها وضَّاء..

جميلة العينين عندما تصوب سهامها..

حلوة الشفتين عندما تنطق..

طويلة العنق ناعمة الثدى..

شعرها أسود لامع..

ذراعها تفوق الذهب طلاوة...

عظيمة العَجُز نحيلة الخصر ..

ساقاها تتمان عن روعتها..

لقد أخذت بلُبّي في قُبلتها..

سعيد من يقبِّلها..

لقد انتتت كل أعناق الرجال

لانبهارهم عند رؤيتها».

وتقول عذراء أخرى مخاطبة حبيبها:

«إذا أحببت أن تلامس فخذى فإن ثديي لك..

هل تريد أن تنصرف عنى لتكسو نفسك؟ لكنني أملك ملاءة

هل تريد أن تنصرف لأنك عطشان؟ خذ إذن ثديى وارشف ما يفيض منه إن حبك تغلغل في جسدي..

فعد كالجواد لترى أختك (أى: حبيبتك)».

لكن الحب بين الرجل والمرأة لا يقتصر بالطبع على الأحبة المتباعدين الذين تفصلهم الحواجز والعوائق الاجتماعية.. لكنه أيضًا يتجسد في الحب بين الرجل وزوجته.

تتضمن على سبيل المثال تعاليم الحكيم بتاح حتب ما يحض على حب الزوجة والاهتمام بها، فيقول:

«إذا أصبحت رجلاً معروفا فتزوج وأحبب زوجتك كما يليق بها، قدم لها الطعام واستر ظهرها بالملابس، فأفضل دواء لأعضائها هو العطر الطيب. أسعِدُ قلبها ما حييت، إنها لحقل خصب لولى أمرها ولا تتهمها عن سوء ظن وامتدحها يقل شرها، فإن نفرت راقبها. واستمِلْ قلبها بعطاياك تستقر في دارك. وسوف يكيدها أن تعاشرها ضرة في منزلها».

كما حثت النصوص أيضًا على تجنب الخيانة الزوجية (التي كانت تحدث بالفعل)، وكذلك على الوفاء لذكرى الزوج أو الزوجة بعد الوفاة.

لكن من أكثر مظاهر الحب طرافة وارتباطًا بحياة المصريين المعاصرة استخدام السحر سلبًا أو إيجابًا.. فلدينا نصوص سحرية «للإيقاع بالحبيب» والتأثير عليه حتى لا يرى أمام عينيه ولا يحب ولا حتى يستمتع بلذة الجماع الجنسى مع أى شخص آخر غير الحبيب. وقد يستعين صاحب هذا السحر لتحقيق مراده -كما تذكر التعاويذ- بأرواح الموتى والعفاريت، أو بالتماثيل الطينية أو الشمعية التى تم غرز دباببيس ومسامير فى أجسادها. بل أن المتوفّى نفسه قد يستعين بتماثيل صغيرة سحرية كخليلات له فى القبر حتى تعينه على استعادة قدرته الجنسية.

وفى بعض الأحيان يستعين بعضهم بالسحر لتحقيق «الربط الجنسى».. أى أن يصبح الشخص المسحور غير قادر على ممارسة الجنس أو الاستمتاع به وأن لا يتمكن عضوه الذكرى من مجرد الانتصاب. وقد عرفت هذه الأنواع من السحر خلال العصر الفرعونى واليونانى الرومانى والقبطى، واستمرت بالطبع حتى يومنا هذا بصور مختلفة.

# مجتمع المرأة البطلمية من خلال تصفيفات شعرها

## سحر محمد عبد الرحمن إبراهيم

إن تصفيفة شعر المرأة تشير إلى التكوين الطبيعى لكل سيدة كما أنها تشير إلى الحالة الاجتماعية، فمثال لذلك فى الوقت الحالى سيدات الأعمال يتميزن بتصفيفة شعرهن القصيرة التى يسهل عليهن تصفيفاتها وهذا لعدم الاستغراق فى تتميق وتزين شعرهن مما يستهلك منهن الوقت.

كذا المرأة العاملة إما تلف وإما تربطه بما يجعلها تركز أكثر في العمل ذي المجهود دون أن يشغلها شعرها عن الإنجاز، وكذا التلميذة الصغيرة تضع دبابيس الشعر للم الغرة حتى لا تعوقها في القرأة أو الكتابة، ومذيعات التلفاز أو نجمات السينما يراعين ويهتممن باتباع أحدث التصفيفات والألوان وغيره مما يجعل من هذه المرأة نموذج يحتذى به من قبل سيدات العامة، وهذه المرأة التي يُحتذى بها مثلها مثل الملكة أو الإلهة في العصور القديمة.

فكانت الملكة أو الإمبراطورة محط الأنظار من السيدات سواء الخاصة أو العامة، فحين تشترك سيدة في حفل ما أو وليمة لا بد أن تتزين بأحسن ما لديها وتراعى تصفيفة شعرها وتحاول أن تتمثل بمليكتها.

لم تخلُ الأثار المصرية القديمة من صورة المرآة التى تعبر فيها عن كل حالاتها وهيئاتها، فنجد فى هذه الصورة دائرة لا بداية لها ولا نهاية من هيئة سيدات العامة، وعلى سبيل المثال تبدأ الصورة بالقابلة التى تقف لتساعد المرأة الحامل فى وضع الجنين، والمرضعة التى ترضع الصغير، والأم التى ترعى صغيرها، وتربى ابنتها على شؤون الحياة، والفلاحة التى تذهب معها صغيرتها

إلى الحقل تتعارك مع صديقتها وتحاول كل منهما شد خصلات الباروكة التي ترتديها الأخرى، ونرى صغيرة أخرى تخرج لتنال قسطًا من الدرس وتجلس بين أيديها الألواح ولفات البردى، والصنبيَّة التي توالى نفسها بالاهتمام حتى تلفت نظر الخطيب بأن تضع الشرائط الملونة على رأسها بجانب زهور اللوتس بعد أن تخلصت من الخصلة الجانبية الدالة على الطفولة، حتى يأتى يوم الزفاف والاحتفال بها فتطرح أمامها تماثيل التناجرا لتختار منها ما يحلو لها من تصفيفة شعر تليق بها لحضور الوليمة، والتي ستضع بها أذكى العطور التي تم تجميعها من قِبل الفتيات اللاتي قُمن بعصر هذه الزهور بعد التجميع ليُصنع منها العطور الفواحة وأقماع الدهون التي توضع فوق الوفرات، هذه الولائم التي تقوم بالخدمة على الضيوف فيها الصبايا والخادمات، ولا يفوت صاحبة الدعوة أن تدعو الراقصات من أقصى البلاد وكذا المغنيات، أما سيدة الحفل وضيوفها النساء يرتدين أحسن الثياب المنسوجة عن طريق النساجات اللاتي نسجن في بيوتهن أو في المعابد، وأم العروس هي التي ترافق زوجها سواء في الدنيا أو في الآخرة، فإن كان أجله قبلها فتقوم بإعداد موكب تشيع الجثمان من الندابات اللاتي تسرن بالموكب وتبعث بحاملات القرابين إلى مقبرته، هذه المقبرة التي تحوى من ضمن أثائها الجنائزي تماثيل أو برديات مصورًا عليها نساء تكُنّ بجوار المتوفِّي الإسعاده واتستحضر له العافية في عملية الإخصاب والاستمرارية في العالم الآخر، هذه الأرملة التي ترعى أبنائها، وبخاصة البنين منهم بعد وفاة والدهم وتعلمهم البُعد عن بنات الهوى من الجوارى، كما أنها ترعى ابنتها وقت ميلاد حفيدتها فتقف بجوار القابلة، وهنا تُقفل الدائرة المكونة من نساء العامة والتي لكل منها هيئتها الخاصة وتصفيفة شعر تساير موضة عصرها والتي عن طريقها يمكن أن تشير إلى الحالة الاجتماعية لكل سيدة.

## سيدات العامة

سيدات الفترة البطلمية بمصر هن سيدات خاصة وعامة، وسيتناول البحث مجتمع سيدات العامة الذى يندرج أسفله شرائح منهن سيدات الطبقة الراقية والعاملات والصبايا وحاملات القرابين المغنيات والراقصات وغيرهن.

# سيدات الطبقة الراقية:

يطلق عليهن اليوم سيدات المجتمع وهن مجموعة من زواجات وبنات الكبار رجال الدولة وملاك وأعيان وكهان، هن من يحاولن مسايرة موضة عصرهن بل وتقليد الملكات وبخاصة في تصفيفة الشعر خلال ظهورهن في الولائم والحفلات وهذا في الحياة الدنيا أما في حياتهن الأخروية فيتم تصويرهن على التوابيت والأقنعة.

فلنبدأ أمثلتنا بزوجة الكاهن بادى أوزير (بيتوزيرس) رنبت نفرت وبناتها الثلاث (تحن – تح أياو – تسن حمت أوى) «لوحة ١-أ، ب» . عاشت هذه المرأة مع زوجها الكاهن فى بداية العهد البطلمى بمصر (أواخر القرن الرابع ق.م)، فهى سيدة من علية القوم بجانب أن زوجها كان كبير كهنة تحوت. لقد كانت ذات رأى سديد فى كتاب الأرباب، وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على مدى ثقافتها ومكانتها الرفيعة لذا نجد فى نقوش لها بمقبرة زوجها سيدة معاصرة مثل زوجها مواكبة لأحدث التطورات فى جميع المجالات بمعنى أنها

عبد الحميد زايد. آثار الليا الخالدة، الهيئة الإقليمية لتشيط السباحة بالميا، القاهرة ١٩٦٠، ص١٩٠٠.

<sup>&</sup>quot; عبد العزيز صالح، لتربية والتعب في مصر القديمة، القاهرة ١٩٣١، ١٩٣٠، ص١٩٣٠،

سيدة مصرية متدينة متمدنة تتلقى ما هو جديد وتستوعبه وتنفعل به وتفرزه بصورة عصرية مطعمة بالمصرية أى كانت امرأة من عصر جديد ، وانعكاس هذا يتضح على تصفيفة شعرها هى وبناتها، فقد صففن شعرهن باحدث التصفيفات فى حينه وهى القصنة القصيرة المربعة carré فنجد الباروكات إلى حد ما تتشابه فى الطول إلا أن فى شكل القصة ذاتها اختلافات طفيفة، والفتيات تضعن على الباروكات ما يشبة الطوق، كما لو كان تاج الفتيات العذارى وريما كان هذا الطوق له وظيفة أخرى ألا وهى تثبيت الباروكة على الرأس .

# المرأة في حالة الحزن:

إن حال السيدات الحزينات أو كبيرات السن عند الإغريق سابقا وعند الرومانيات لاحقًا أن يغطين رأسهن بقماش خفيف كغطاء يخفى الشعر وهذا بناء على ما وجد باللوحات الجنائزية وظل الكثير منه مستعملاً لفترات طويلة تصل حتى القرن السادس الميلادى على الرغم من تطور وتغير أشكاله ومسمياته، وربما كان أقدم ذكر لهذا الغطاء هو ما ذكره أرخيلوخوس (٧٠٠ ق.م) بما قُدم لهيرا من نذر قائلاً: «أهدت ألكيبيا إلى هيرا غطاء شعرها المقدس عندما تزوجت زواجا شرعيا ، وإن اقدم تسجيل للطقوس الجنائزية التى كان يقوم بها الإغريق بمصر بلوحة عثر عليها بسقارة بأبى صير ويرجع

<sup>&</sup>quot; أدولف أرمان، ديانة مصر القديمة، ترجمة عبد المنعم أبو بكر؛ محمد أنور شكرى، الحيثة المصرية العامة للكتباب، القاهرة ١٩٩٧، ص٣٨٣ ؛ عزت زكر حامد قادوس، آثار مصر في العصريين اليوناني والروماتي، الإسكندرية ٢٠٠٥، ص٢٥٤.

ا سحر محمد عبد الرحمن، تصفيفات الشعر النسائية في الحضارة المصرية منذ القرن السابع قبل الميلاد حتى نحاية القرن الرابع الميلادى، رسالة ماحستير لم تُنشر، كلية الأثار حامعة القاهرة ٢٠٠٨، ص١٤١.

<sup>&</sup>quot; فكرية مصطفى صالح، إنجراما الإهداءات والنذور فى العصر السكندرى (صور من الحياة اليومية)، مركز الخدمة الاستشارية البحثية، سلسلة نعوث شعبة الدراسات التاريخية والأثرية، جامعة المنوفية كلية الآداب، العدد السادس، يوليو ٢٠٠٣، ص٧.

تأريخها إلى ما بين ٥٥٠ و ٥٠٠ ق.م، وهي الأفراد من الجالية الإغريقية بمصر ويظهر بها منظر لجنازة وفيه سيدات مغطيات شعرهن بغطاء رأس كالخمار (اللوحة ٢).

ومن نفس مقبرة بادى أوزير وبمنتصف الجدار الجنوبى بالجانب الشرقى من المدخل نجد منظرًا (اللوحة ٣) يمثل تسجيلا للطقسة الجنائزية التى كان يقوم بها الإغريق بها فى مصر ٢ -على الرغم من أن المتوفى هنا مصرى - فقد ظهر القبر على هيئة مقصورة، ونشاهد أرملة بتوزيريس وقد غطت رأسها بقماش خفيف رافعة يديها.

كما نرى أيضًا في لوحة جنائزية بالمتحف اليوناني الروماني (اللوحة ٤) تحت رقم ٢٥ ١٥ القرن الثالث ق.م من الحجر الجيرى ٦٥ سم، عُثر عليها في الإسكندرية، يبدو من هذه اللوحة أن السيدة سكندرية حيث كانت النساء السكندريات أنيقات وجميلات ومسايرات للموضة وآخر صيحاتها في المدن الإغريقية الأخرى^، وقد ارتدين في المناسبات ثوبا كاملا طويلا مع العباءات الضيقة، كذلك كن مغرمات بتصفيفات الشعر الرقيقة وتظهر السيدة هنا في حالة حزنها على المتوفى حيث تضع غطاء القماش على رأسها ويظهر شعرها بنفس تصفيفة امرأة بادى أوزير الشعر المقسم بفرق والمضموم إلى الخلف لعمل العقصة.

أ مفيدة حسن الوشاحي، الفنون في عصر الصحوة الأخيرة للحضارة المصرية القديمة عصر الأسرات ٣٠/٢٧ رسالة ذكتوراة لم تنشر، كلية الأثار جامعة القاهرة ١٩٨٨ ص ٣٠٩.

۲ زايد، المرجع السابق، ص٩٦.

<sup>^</sup> حسن فكرى، الإسكندرية، المتحف اليوناني الروماني، مركز النوثيق التراث الحضارى والطبيعي والمحلس الأعلى للأثار، القاهرة ٢٠٠٣، ص١٨١.

# المرأة البطلمية بالجنوب:

كما ذُكر أعلاه بالنسبة إلى المرأة السكندرية فى الشمال من اتباع الموضة وغيره فلنا أن نتعرف ما حال المرأة المصرية خلال العهد البطلمى بالجنوب، ولدينا مثال يمكن أن نستنبط منه ما حالها:

تمثال بالمتحف الملكى للفنون والتاريخ بلجيكا مؤرخ بالقرن الثالث ق.م، ٧٨ سم E.3073 من هيئة التمثال ومن الوقفة وكذلك من تصفيفة الشعر وهى التصفيفة المصرية التقليدية القديمة ذات التقسيمات الثلاث الحابكة على الجبهة يستنتج أن صاحبة هذا التمثال من القاطنات بالجنوب للالتزام بالتقاليد الفنية المصرية (اللوحة ٥).

#### الفتيات الصغيرات:

بالنسبة إلى الصبايا بالفترة اليونانية الرومانية بمصر فكانت تصور بذات شعرها الطبيعى في مراحلها السنية المختلفة ونجد في بعض الأحيان بعضاً منهن تصفف شعرها مثل أمها مسايرة لموضة العصر ، ومثال على ذلك:

تمثّال (التراكوتا) لطفلة نائمة متحف اللوقر (اللوحة آأب) أوائل العصر البطلمى عُثر عليها بالإسكندرية ارتفاع ٨٠٩٥ سم'، ربما كانت تصفيفة تلك الفتاه مشابهة لتصفيفة لأمها حال الفتيات في وقتنا هذا، التصفيفة مقسمة إلى قسمين عن طريق فرق بمنتصف الرأس ومضموم الشعر لعمل كعكة خلفية، التصفيفة هنا تشبه التصفيفة المعروفة للملكة أرسنوى الثالث.

هناك أمثلة أخرى للفتيات السكندريات وهن اللاتى خرجن لنيل قسط من

<sup>10</sup> Tezgör, Dominique Kassab, Tanagra Mythe et Archéologie.Paris2004, p251.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Bianchi, Robert S., Die Pharaonische Kunst Im Ptolemäischen Ägypten, Kleopatra, Ägypten um die Zeitenwende, German 1989, p130.

الدرس ولقد انتشر تعليم الفتيات بالإسكندرية وبخاصة بمكتبتها القديمة منذ  $7 \cdot 7$  من رى تماثيل التلميذات الثلاث من التراكوتا (اللوحات 9 - 8 - 9) وهن يجلسن على كراسى بسيطة وتمسك كل واحدة لوح الكتابة على ركبتيها منهن من تكتب ومنهن من تقرأ والملاحظ على هذه الأمثلة بان القصة الأمامية ملمومة أعلى العين بدبوس حتى لا تشغلها عن القرأة والدرس''.

# مدى اهتمام المرأة البطامية بآخر صيحات الموضة

لِمَا هو معروف من شغف وولع المرأة في كل حين بمتابعة الموضة وأحدث صيحاتها فكان لها أن تستعين بما يشبه الكتالوجات الحالية لما فيها من أحدث تصميمات للأزياء أو تصفيفات الشعر وغيره.

لقد عُثر على أعداد ضخمة من التماثيل الصغيرة المعروفة بأسم النتاجرا، وربما كانت هذه التماثيل الصغيرة مجرد مانيكان يتم تصميمة لبيان أحدث أشكال أزياء السيدات وأيضًا تصفيفات شعرهن، وكذا الحلى والإكسسوارات التى تستعين بها المرأة البطلمية سواء الإسكندرية أو خارجها حال المرأة فى وقتنا هذا عندما تلجأ المرأة إلى مصفف شعرها فيعرض لها كتالوج بأحدث تصفيفات الشعر لتختار منها التى تناسبها، وربما أيضًا الصبايا المقبلات على الزواج وتقمن بتجهيزات للزواج، ووضع هذه التماثيل فى مقابر ليس له سوى مدلول واحد هو أن صاحبة المقبرة كانت تريد أن تصطحب معها أحدث صيحات الموضة إلى العالم الآخر للاقتداء بها ولكى تستمر مواكبة الموضة للشعر والأزياء معها وكانت تصفيفات الشعر لهذه التماثيل تتركز فى

أ سجر عبد الرحمي، المرجع السابق، في في 134 -1349.

ثلاثة أشكال (Forms): التصفيفة الكلدية (نسبة إلى أفروديت)، وتصفيفة الشمامة، وتصفيفة اللامبديون (اللوحات١٠-١١-١١) .

## حاملة القرابين

من المعلوم أن حامل القرابين هو الذي يزود المتوفى بالطعام والشراب في العالم الآخر، وأن أغلب حاملي القرابين المصورة على جدران المقابر من السيدات ربما كان هذا مرجعه تزويد روح المتوفّى بالحيوية حيث صُورن بكامل الزينة مرتديات الملابس الشفافة ذوات الباروكات القصيرة نوبية الطراز المشار إليها بأنها رمز للجانبية الشهوانية أ، ومن الصور المؤكد أنها كانت حقيقة في عالم الأحياء صورة حاملات القرابين حيث إنهن في الواقع في أيام الأعياد كن يذهبن مع أقارب المتوفى للزيارة ولتقديم الطعام والشراب (كالطلعات اليوم)، ومن الأمثلة عن حاملة القرابين بمصر بالفترة البطلمية نجد بمقبرة بادى أوزير:

حاملات القرابين متعددات الهيئات ومن خلال تصفيفات الشعر يمكن أن نستشف أصولهن، فمنهن صاحبة الشعر الأصفر (اللوحة ١٣) ومصفف بطبيعته، خامته من النوع المجعد ذات الغرة القصيرة على الجبين ويتوّج رأستها أغصان وزهور اللوتس المتفتحة الزرقاء، ومن لون الشعر والتصفيفة التي هي جدائل رأسية متراصة بعضها بجوار بعض يشير إلى أن أصول هذه السيدة ليست مصرية، ربما كانت فارسية أ، حيث ترتدي العباءة ذات الحرملة العريضة على كتفها اليمني نشبه تماما نفس عباءة الإلهة «أناهيتا» الطاهرة النقية (Immaculate One) إلهة شعبية للديانة

<sup>&#</sup>x27;' نفسه، ص٠٥٠.

<sup>&</sup>quot; سيريل الدريد، الفن المصرى القلح، ترجمة أحمد زهير الشايب، هيئة الآثار المصرية، القاهرة ١٩٩٠، ص ص ص ٢٩٦-٢٩٦.

<sup>1</sup> مفيدة الوشاحي، المرجع السايق، ص ٢ ٦ و سعد إبراهيم، تونا الجبل درة في صحراء دروه، الإسكندرية دون تاريخ، ص٨٦.

الزرداشتية خاصة بالماء والإخصاب (اللوحة ١٤)، ومن طيورها المقدسة الديك والطاووس والحمام، وكانت تصور حاملة لإناء ماء وكل هذه المفردات نراها لدى حاملة قرابين هذه اللوحة ".

## مثال آخر:

حاملة قرابين من التراكوتا ارتفاع التمثال ١٨ سم (اللوحة ١٥) ١٠، من تصفيفة الشعر يمكن تأريخ التمثال بالنصف الثانى من القرن الثانى ق.م، وهذا التمثال من مجموعة خاصة قد بيعت من السيد ألبرت عيد من خان الخليلى ومعروضة حاليًا فى جاليرى دالاس تكساس، تتمثل المرأة هنا دون ملابس ما عدا العباءة المعلقة خلف ظهرها، تحمل سلة القرابين على رأسها، وترفع كلتا يديها لتسندها، على يمينها طفل صغير يلعب الناى، ربما كان يندرج هذا التمثال ضمن محتويات مقبرة خاصة لسيدة منتمية إلى الإلهة إيزيس (تمثال إيزيس – أفروديت – المتحف اليونانى الرومانى – اللوحة ١٦) لما تحمله هذه الإلهة من صفة وهى حماية وحراسة جنس النساء بصفة عامة. وعن طريقة تصفيفة الشعر هنا فهى ذات الخصلات اللوليية الحلزونية ذات المستوى الواحد، وهذه التصفيفة سمة من سمات الإلهة إيزيس – أفروديت بجانب مفردات أخرى فى الزينة فى العباءة فى الجسم العارى، إلخ

#### الراقصات والعازفات:

لقد ازدهر منذ القرن الثالث ق.م تماثيل التراكوتا والبرونز التي أغلبها

<sup>&</sup>quot; أسحر عبد الرحمن، الرجع السابق،ص ٢٤٣.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Zaed, Abdel Hamid, Egyptian Antiquities, Cairo, 1962, p.121.

تمثل العناصر الآدمية الموجودة في الشارع المصرى والتي تنمتي إلى الطبقة الدنيا، فمنها الراقصات والعازفات:

راقصة البانتوميوم: (اللوحة ۱۷) من البرونز القرن الثالث ق.م، من مجموعة Baker نيويورك ''، ترتدى العباءة الطويلة متلفحة بها من رأسها حتى قدميها وهذا حال الراقصات الإغريقيات، بالنسبة إلى تصفيفة الشعر، فدائما تكون مضمومة تحت العباءة حتى لا يعوقها وينفرط من أسفل لفات العباءة.

عارفة القيثارة: (اللوحة ١٨) تنتمى إلى القرن الثانى ق.م، من الفخار، بالمتحف اليونانى الرومانى، مكان العثور عليها الحضرة ١٨، تصفيفة الشعر تندرج تحت مسمى تصفيفات الفن الشعبى وهى تتسم بالارتفاع، أحيانا تبدو غزيرة وأحيانا أخرى تبدو خفيفة يتخللها الضفيرة السميكة كنوع من الإكسسوارات وكذلك نجد زهورًا أو سلة فوق الرأس ودائمًا هذه التصفيفة يتسم بها نساء الطبقات الدنيا.

جامعات الزهور: (اللوحة ١٩) منظر لجزء من عتب من مقبرة با - إر - كاب من هليوبوليس حاليا بمتحف اللوفر ينتمى إلى الأسرة الثلاثين ١٩، نرى به سيدات تقمن بتجميع زهور السوسن وباستخراج رحيقه، ونجد منظرًا آخر بمتحف egizio تورين، تمثالاً من الحجر الجيرى ينتمى إلى العصر البطلمى ارتفاعه بالقاعدة ٢٠سم، نلاحظ به تصفيفة الشعر على رؤوس السيدات التي

<sup>&</sup>quot; عرت قادوس، فيون الإسكندرية القديمة، الإسكندرية من ٢٠٠٦، في درية ٢٠٠٦، Bieber., Margarete. The Sculpture of عرت قادوس، فيون الإسكندرية القديمة، الإسكندرية الإسكندرية القديمة، الإسكندرية القديمة، الإسكندرية الإسكندرية القديمة، الإسكندرية الإسكندرية الإسكندرية الإسكندرية الإسكندرية القديمة، الإسكندرية الوسكندرية الإسكندرية الإسك

<sup>\*</sup> كتالوج المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، المرجع السابق، ص ٢٤٠٠.

S.Lesko, basrbara, The Remarkable Women of ه ۱۳۸۶ الرجع السابق، ص ۱۳۸۶ مفیدهٔ الوضاحی، الرجع السابق، ص ۱۳۸۶ Ancient Egypt, California 1978.pp.16-17

يطلق عليها حاليا قصّة شعر الولد A la garcon ومن منظر لوحة تورين نلاحظ وضع شجيرات السوسن وقامات السيدات على نفس مستوى الارتفاع ولكى تتجنب المرأة اشتباك باروكتها بالشجيرات وانشغالها بفك شعر الباروكة وبالتالى تتشغل عن عملها فعليها إما وضع باروكة قصيرة وإما وضع إيشارب، هذا ما يؤكد على أن المرأة العاملة فى الحقول أو ما شابه ترتدى الباروكات القصيرة.

بائعة اللبن: (اللوحة ٢٠) تمثال صغير من التراكوتا بالمتحف اليونانى الرومانى أن ببعض المصادر يشير إلى أن هذا التمثال لكاهنة والبعض الآخر يشير إلى أنه لبائعة حليب ومنتجاته، والمصادر لم تعطِ تأريخًا له لكن يعتبر من التماثيل التى تتمى إلى الفن الشعبى الذى ظهر بالإسكندرية، ربما كان هذا التمثال لبائعة منتمية إلى المعبودة إيزيس حيث التصفيفة الحلزونية.

وردًا على أنه من الممكن أن يكون هذا التمثال لكاهنة، فإن الكاهنات بمصر البطلمية سواء خادمات المعبودة إيزيس أو غيرها لم يكُن رداؤهن كذا ولا يحملن على رؤوسهن الإناء أو الجرَّة وبيدها الأخرى صندوق وفى الغالب تماثيل الكاهنات بهذه الفترة من الحجر الجيرى وليست من التراكوتا وبالطبع ليست هناك كاهنة تضع طوقًا من القماش (حواية) لتزن بها الجرة، وتصفيفة الشعر تشير إلى أنها امرأة من الشعب متدينة ومتعبدة لإيزيس معبودة الأمومة والرعاية.

المرأة داخل بيتها:

من خلال تصفيفات الشعر في النماذج المقدمة نستتتج أن المرأة في هذه

<sup>``</sup> ثروت عكاشة. تاريخ الفن، الفن المصرى القليم، الجزء الثالث. القاهرة ١٩٧٦. ص ص ص ١٢٥٩-١٣٧١.

الحقبة كانت تهتم بأمورها الشخصية وتتبع نفس الأسلوب الذى كان متبعًا لدى المصرية في العصور السابقة.

لقد مثلت المرأة المستلقية (النائمة) بمتحف kelesy (اللوحة ٢١) بمتحف جامعة ميتشيجان تحت رقم ٧١.٢.١٧٤ ''، بباروكة قصيرة تأخذ الطراز النوبى ذا الثقوب البسيطة التى تشير إلى الخصلات الدقيقة، ويشير ألدريد إلى أن الباروكات النوبية الطراز تشير إلى الرمز للجزئية الشهوانية ''.

كما نرى نموذجًا آخر للوحة ذات نقش بارز (اللوحة ٢٢) لرجل وامرأة من متحف بروكان تحت رقم ٥٨.١٣ وعُثر على هذه اللوحة بالإسكندرية ترتدى فيه الباروكة القصيرة ذات الطراز النوبي.

### الإستنتاج:

يُستخلص من هذه الورقة الآتى:

- اختلاف تصفيفات الشعر بين سيدات الشمال والجنوب.
  - اهتمام ومواكبة الموضة من قبل سيدات الطبقة العليا.
- التزام بعض الأجنبيات على أرض مصر ببعض من موروثاتهن الخاصة بهن ويظهر هذا جليًا من خلال تصفيفات الشعر وغطائه.
- تصفیفات الصبایا مماثلة لتصفیفات أمهاتهن، كما أن هناك تصفیفات للتامیذات.
  - كل تصفيفة شعر موظفة حسب الوظيفة المنوطة بها المرأة العاملة.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Women and Gender in Ancient Egypt, Kelsey Museum.htm.

<sup>&</sup>quot;" ألدريد، طرجع السابق، ص ص ٣٩٥-٢٩٦.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Fazzini, Richard A.; Branchi, Robert S.; Romano, Hames F. & Spanel, Donald B., Ancient Egyptian Art in The Brooklyn Museum, The Brooklyn Museum Thames and Hudson, London, 1989; Bianchi, op.cit. p 296.

- تصفيفة العازفة والمطربة بها كثير من الإكسسورات دون الراقصات.
- هناك سيدات من الفئة الشعبية تشير تصفيفات شعرهن إلى معبوداتهن.



اللوحة ١-أ



Lefebvre, M.Gustave, Le Tombeau de Petosiris, IIIme Partie, Le Cxaire 1924, PL.XIV



اللوحة ٢

مفيدة حسن الوشاحى: الفنون فى عصر الصحوة الأخيرة للحضارة المصرية القديمة عصر الأسرات ٣٠/٢٧ رسالة دكتوراة لم تنشر، كلية الأثار جامعة القاهرة شكل ٣١١



اللوحة ٣

PL.XIV Lefebvre, M.Gustave, Le Tombeau de Petosiris, IIIme Partie, Le Cxaire 1924.

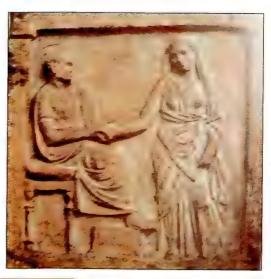

اللوحة ؛ حسن فكرى: كتالوج الإسكندرية المتحف اليونانى الرومانى، المجلس الأعلى للآثار ٢٠٠٣، ص ص ١٣٨-١٨١.





اللوحة ٥

Bianchi, Robert S. Kleopatra, Ägypten um die Zeitenwende, German1989, taf.26.

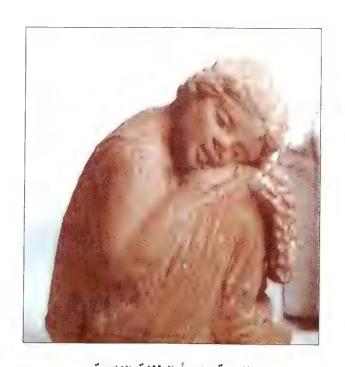

اللوحة ٦ – أ الطفلة النائمة Musée du Louvre Catalogue, Paris Tanagra Mythe et archéologie, Paris 2004, image 188 Bieber, Margarete, The Sculpture of the Hellenistic – Age, New york 1961, Fig. 374.

(اللوحة ٦-ب) أرسنوى الثالثة Robert S. Bianchi, Kleopatra Ägypten um die Zeitenwende, Mainz 1989, Tafel 66





اللوحة ٧ اللوحة ٧ المرجع السابق، ص ١٣٥ Museum in the Alexandrine Library



اللوحة ٩

أحمد عبد الفتاح، منى سرى: لمحة عن مدرسة فن الإسكندرية (كتالوج من مقتنيات المتحف مكتبة الإسكندرية من العصريين اليونانى - الرومانى)، المجلس الأعلى للآثار، ص ٨١.

اللوحة ١٠: التصفيفة الكليدية





Abdul Aziz, (Ref. Th29) : متحف اللوفر: (Ref. Th29) متحف اللوفر: Mohammed, Yahya, Mervat, www. insecula. com.tanagra. Alexandria National Museum, Alexandria 2003, P115.;



اللوحة ١٢: تصفيفة اللامبديون

Tezgör, Dominique kassab, Tanagra Mythe et archéologie, Paris 2004, Pla.192.



Lebvevre, G., Le Tombeau de http://www.pantheon.org/ Petosiris, Paris, 1944, Pl.XLVII articles/a/anahita.html





اللوحة ١٦

اللوحة ١٥

Zaed, Abdel Hamid, كتالوج المتحف اليوناني الروماني . Vaed, Abdel Hamid, المرجع السابق، ص٥٧.



عزت قادوس: فنون الإسكندرية القديم. فكرى حسن، كتالوج الإسكندرية المتحف اليونانى الرومانى، الإسكندرية ٢٠٠٦، الغلاف، الشكل ٩، القاهرة ٢٠٠٣، ص٢٤٦.



اللوحة ١٩ مفيدة الوشاحى: المرجع السابق، ص٢٨٦



اللوحة ٢٠: بائعة اللبن



اللوحة ۲۱ Women and Gender in Ancient Egypt, Kelsey Museum.htm.





اللوحة ٢

 $Commons. wikimedia.org.\ caregry. Egyptian\ antiquities\ in\ the\ Brooklyn\ Museum.$ 

## المرأة في العصر الروماني في مصر

نادر ألفي

- من خلال النقوش التى توجد على المعابد واللوحات نجد أن المرأة المصرية فى الحضارة المصرية القديمة كانت تتمتع بحريتها الكاملة وتخرج من دون رقيب وتزور من تشاء من الناس وكانت تشارك فى الحياة الاجتماعية.

وكانت تساعد زوجها في الزراعة والحصاد وكانت تستقبل مع زوجها الضيوف من الجنسين ولا يحدث إى انفصال بين الرجال والنساء في الولائم والمناسبات الاجتماعية.

- أما في الحضارة الرومانية فقد أنصف القانون وأعطى المرأة الرومانية بعضًا من حقوقها، ولكن على الرغم من ذلك كانت المرأة خاضعة لسلطة رب العائلة إذا كانت عزباء، ولسلطة وسيادة زوجها عليها إذا كانت متزوجة. وأما المرأة الرقيق فكانت خاضعة لسلطة سيدها أو معتقها، وترتبط به برباط الولاء والخضوع لكل متطلباته مهما كانت.

- ومما يلفت النظر أن المرأة الرومانية كان لها الحق في الخروج للقيام وشراء حاجاتها المنزلية من الأسواق دون أن تتعرض لأى رقابة أو حراسة، فهي حرة بأن تتجول في المكان الذي تحتاج إلى التجول فيه لقضاء حاجاتها بشرط أن تأخذ إذنا مسبقًا من زوجها إذا كانت متزوجة أو ممن يتولى أمرها إذا كانت عزباء.

ولم تكن المرأة تتمتع بكامل شخصيتها القانونية، نظرًا إلى خضوعها لصاحب السلطة عليها الذي يمكن أن يحدد نشاطها أو أي عمل تقوم به.

- إن المرأة كانت في صورة هامشية في القانون الروماني نظرا إلى

انعدم أهليتها وانضغاط حقوقها، مثلها مثل كل امرأة وُجدت في هذا العالم القديم قبل ظهور الأديان السماوية والشرائع القانونية التي منحت المرأة حقوقها وكل الواجبات التي تكون عنصرًا فعالاً في المجتمع.

- وعلى الرغم من تطور وتقدم البلدان الرومانية، فقد بقيت المرأة الرومانية يُنظر إليها بصورة عامة كما يُنظر إلى الجوارى والرقيق والقيان، بل كانت أقل من كل هؤلاء احترامًا وتقديرًا من قبل الأزواج والأقرباء، وقد ظهر الفرق بين الحرائر والجوارى من النساء في سائر البلدان الأخرى.

- وأما عن التعليم، فمن خلال كثير من المراجع نجد أن طبقة الصفوة كانت ترسل أولادها الذكور والأناث إلى المدارس، وبالنسبة إلى البنات فإن قرار التعليم أو عدمه كان قرارًا شخصيًا يتخذه الوالدان تبعًا لكثير من الظروف، وقد اكتشفت سنة خطابات يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثانى تتحدث عن ابنة أستراتيجوس تدرس بأقليم بعيدا عن المنزل، وهناك وثيقة بردية من عام ١٥١م نبين عضوًا من صفوة المعمرين في أرسينوى يوقع بدلاً من أخته لأنها أمية.

أما المرأة التي تعلمت الكتابة والقراءة فكانت تفتخر بذلك في ذلك العصر وكانت دائمًا تشير إلى هذه الحقيقة سواء أكانت المناسبة تحتاج ذلك أم لا.

وفى عام ٢٦٣م كانت امرأة تدعى Aureila Thaisous واسمها الشائع Eolliane، قدمت عريضة إلى حاكم مصر لكى تمنع وضعية معينة، ورغم عدم وجود صلة وثيقة بين الموضوع ومعرفة القراءة والكتابة ولكنها كتبت:

«إن النساء اللاتى لديهن ميزة الثلاثة الأبناء، أعطين الحق فى التعامل المستقل والتفاوض دون وجود ممثل ذكر فى أى مهمة ينجزنها، والأحرى بذلك النساء اللاتى يعرفن الكتابة، وعلى هذا، وحيث إننى رُزقت كثرة من الأبناء

والمقدرة على الكتابة بسهولة مطلقة نظرًا إلى كونى متعلمة، فإنى ألتمس من عظمتكم»، إلخ.

ومن خلال هذا البحث سوف ألقى الضوء على دور ومكانة المرأة فى المجتمع المصرى خلال العصر الرومانى وهل حصلت المرأة المصرية على حقوقها أم لا.

## فيرينا القبطية تعلم سويسرا النظافة

#### ماجد الراهب

#### مقدمة

للعصر القبطى فى مصر إسهامات كثيرة، لا فى مصر فحسب ولكن فى سائر العالم، فالرهبنة مصرية الأصل انتشرت فى كل العالم على يد القديس أنطونيوس. الفن القبطى وبخاصة الجداريات ووجوه الفيوم فن مصرى قبطى صرف انتشر أيضًا فى سائر العالم، علم اللاهوت تأسس فى مصر على يد علماء مدرسة الإسكندرية اللاهوتية، ونجد أن كثيرا من الدارسين يأتون من شتى بقاع العالم ليدرسوا بمدرسة الإسكندرية.

وحتى فى الحروب فقد استعان الرومان خلال القرن الثالث الميلادى ببعض القادة العسكريين للسفر إلى الخارج لمساعدتهم فى معاركهم مثل الكتيبة من طيبة التى كان قوامها نحو 3700 فرد.

كان على رأس الإمبراطورية وقتئذ دقلديانوس (٢٨٤-٣٠٥م) يعاونه مكسيميانوس (٢٨٥-٣٠٥م) وكونا جيشهما من كل الشعوب الخاضعة لسلطانهما، فكانت فيه كتيبة من شباب مدينة طيبة صدرت الأوامر بارتحالها من مصر إلى أوروبا لمساعدة مكسيميانوس في حروبه بإقليم غاليا (فرنسا).

وكانوا تحت قيادة قائد شجاع اسمه موريس وقد أبلت هذه الكتيبة الطبية بلاءً حسنا في الحروب التي خاضتها وشهد ببسالتهم قيادة الجيش الروماني، وقد قسمت هذه الكتيبة إلى قسمين أحدهما ليحارب على حدود فرنسا والآخر ليحارب في سويسرا.

#### المصادر التاريخية

تشير أغلب المصادر التاريخية إلى إن الأصل المصرى للفرقة الطيبية

حقيقة تاريخية ثابتة وفقًا لأدلة عديدة قاطعة لا جدال فيها، تم نشرها فى دراسات منهجية متخصصة كذلك إجماع المخطوطات والمراجع الأصلية كافة فى أوروبا على أصل الفرقة المصرية.

هذا طبعًا بخلاف ما هو ثابت تاريخيًا إلى الآن في سويسرا من مدن وكنائس وآثار تشهد بوجود وأعمال هذه الفرقة المصرية.

وبسبب استشهاد الجنود المصريين، وما صاحبه من شجاعة وصمود ورجولة -وتخليدًا لذكرى هذا الموقف العظيم- غير سكان وادى أجون اسم مدينة أجون وأطلقوا عليها اسم قائد الكتيبة المصرى فصار اسمها حتى اليوم «سان موريس» في مقاطعة فاليه وأقيمت بها كنيسة في منتصف القرن الرابع.

وارتبطت أسماء العديد من أفراد الكتيبة بمختلف المدن والقرى، وفى مقدمتهم القائد موريس الذى أطلق اسمه على مدينتين: الأولى سبق ذكرها والثانية «سان موريتز» (بالنطق الألماني) في مقاطعة أنجاندين بسويسرا، وأقيم له تمثال في ميدان كبير بها.

واختارت مقاطعة زيورخ شعارها وختمها ثلاث صور من أبطال هذه الكتيبة الطيبية: «فيلكس وريجولا أخته، وأكسيبر أنيتيوس»، وهم يحملون رؤوسهم تحت أذرعتهم.

والخاتم الرسمى لبعض المقاطعات السويسرية نُقش عليه رسم هؤلاء الثلاثة من أبناء منطقة طيبة، وإن ذكرى بعض هؤلاء تُعتبر هناك من الأعياد الرسمية.

كذلك نلاحظ أن أصل أسماء الكثيرين من أعضاء الفرقة ليس قبطيًا فحسب بل مصرى قديم يرجع إلى العهد الفرعوني، ولقد جاء ذكر هذه الأسماء

فى أنواع العقود والمعاملات اليومية كافة أو على أحجار المقابر مثل اسم قائد الفرقة «موريس» الذى كان ولا يزال يُستعمل اسمًا للأفراد منذ مصر القديمة حتى يومنا هذا، ومعناه «قائد الجنوب» أو «القائد الصعيدى»، وإن ذلك الاسم كان يُستعمل أيضًا جغرافيًا مثل تسمية بحيرة قارون بمنطقة الفيوم، كما جاء فى وصف سترابو الذى زار مصر عام ٢٤ قبل الميلاد.

وبحیرة موریس تعنی أیضا بحر یوسف، وهی من مقطعین أیضا (بیوم – أرسو)، «بیوم» بمعنی «بحر»، و «أرسو» أو «أرسینوی» من مرادفات اسم یوسف.

وكذلك فإن اسم أحد أفراد الفرقة «أورسوس» الذى اشتهر ضمن الـ7٦ شهيدًا المذكورين بفاليه والذى لا يزال يعد شفيعًا لمدينة سولوتورن بشمال غرب سويسرا حتى الآن، هو أيضًا من أصل مصرى صميم. إن هذا الاسم يتكون من مقاطع ثلاثة ويعنى «حورس ابن إيزيس».

صدر الأمر بالتبخير للأوثان واعتبار دقليديانوس إلها قبل البدء في الحرب، وكان من المعتاد أن تقدم العبادة للآلهة الوبتنية قبل بدء المعارك.

وصدر الأمر للكتيبة المصرية أن تشارك في تقديم البخور في هذه العبادة ولكن جنود الكتيبة رفضوا معلنين أنهم وإن كانوا يؤدون واجباتهم للدولة، فهم مسيحيون لا يعبدون إلا الإله الحقيقي رب السماء والأرض فرفضت الكتيبة القبطية الامتثال للأمر والتبخير للأوثان.

إزاء هذا الموقف أمر الإمبراطور بأن تقف الكتيبة صفوفًا، وفى كل صف، وبعد كل تسعة جنود، يُجلد العاشر ثم يُقطع رأسه، ولكن الباقين ازدادوا إصرارًا على مسيحيتهم، فأمر الإمبراطور بتكرار جلد العاشر وقتله فجُلدوا

بالسياط الرومانية التي تحتوى في نهايتها قطعًا من الرصاص.. ولما تمسك الأقباط بإيمانهم المسيحي اغتاظ الإمبراطور فأمر بأن يصطف أقباط الفرقة الطيبية صفوفًا وكل صف يتكون من عشرة أفراد، وكان يأخذ العاشر من كل صف ويقتله أمامهم حتى يخاف الباقون ويبخروا للأوثان ولكن اضطر الإمبراطور أن يقتلهم جميعًا في النهاية لأنه لا يوجد من بينهم قبطى واحد رجع عن إيمانه بالمسيح، وكان ذلك في العام الثالث للشهداء.

ومن شجاعة القبطى قائد الكتيبة الطيبية أنه قام بكتابة خطاب باللغة القبطية وقدمه إلى الإمبراطور يعلن فيه طاعته له فى أى أمر بالدفاع عن الأراضى الرومانية ولكن إيمانه بالإله يخصه. وكان قائد الفرقة الضابط الصعيدى موريس والضباط زملاؤه يشجعون جندهم أن يثبتوا على إيمانهم.

#### القديسة فيرينا

كانت تصحب الكتيبة التي من طيبة بعض الفتيات من القبطيات اللاتي كُن يُعدِدُن الطعام ويقمن برعاية الجرحي وغير ذلك من الأعمال، وكانت من بينهن القديسة فيرينا التي نشأت في مدينة جراجوس بالقرب من مدينة طيبة (الأقصر)، ويعني اسم «فيرينا» باللغة القبطية الثمرة أو البذرة الطيبة، وفي الواقع أن اسم فيرينا يتكون من شطرين هما كلمتان قبطيتان من أصل مصري قديم يرجعان إلى العصر الفرعوني، هاتان الكلمتان هما «VRE» وتعني ثمرة أو «حبة»، وكلمة «NE» ومعناها «مدينة»، كان هذا الاسم يستعمل للإشارة إلى «المدينة» أي مدينة طيبة، العاصمة، إذا لم يُضنف إليها أي كناية أخرى أو المزيد من التعريف.

ولما قُتل أفراد الفرقة الطيبية كلهم لم تغادر المكان راجعة إلى مصر

وإنما مكثت تعبد الرب فى مكانها فعلمت الشعب الوثتى المسيحية، وقامت بتعليمهم أسس العلاج من الأمراض باستعمال بعض الأعشاب الطبية، وعلمتهم النظافة الجسدية بالاغتسال بالماء، وكانت تزور مدافن شهداء الفرقة الطيبية، ويعتقد الكثيرون أن القديسة فيرينا هى ابنه عم القديس موريس قائد الكتيبة الطيبية، وقد اعتبرها كثيرون من المؤرخين أم الراهبات فى أوروبا.

وقد كرست القديسة فيرينا حياتها إلى جانب رعاية المرضى، لتعليم الشابات والبنات مبادئ العفة والطهارة الروحية حسب الديانة المسيحية من ناحية، وضرورة الإاعتناء بالنظافة الجسدية (الغسيل وتتسيق الشعر) من ناحية أخرى. وجدير بالذكر أن القديسة فيرينا تمثل دائمًا حاملة في يدها اليسرى لإبريق من الماء، والمشط المزدوج (الفلاية) في يدها اليمني.

#### المشط المزدوج

ومن الشواهد التي تشير إلى الأصل القبطى والمصرى القديم للفرقة التي من طيبة وجود المشط المزدوج «الفلاية» في يد القديسة فيرينا وفقًا لأقدم الرسومات والتماثيل الموجودة لها، إن تلك «الفلاية» المزدوجة لا يوجد مثيل لها في هذا التوقيت المبكر سوى في مصر القبطية والفرعونية (المشط المزدوج الذي يرجع إلى القرن السابع، المتحف القبطي، مصر القديمة، القاهرة)، وفي واقع الأمر يرجع استعمال مثل هذا المشط المزدوج إلى العصر الفرعوني، وعلى سبيل التحديد يرجع ذلك إلى الأسرة الثالثة بالدولة القديمة (١٩٧٨ق.م وعلى سبيل التحديد يرجع ذلك إلى الأسرة الثالثة بالدولة القديمة (١٩٧٨ق.م ٢٩٤١ق.م)، هذه الفلاية المزدوجة توجد بالمتحف المصرى، القاهرة، القطع رقم بهذه الفلاية المزدوجة توجد بالمتحف المصرى، القاهرة، القطع

### فيرينا شفيعة مدينة شتيفا السويسرية

وقد اتخذت مدينة شتيفا (Stafa) بمقاطعة زيورخ شعارها ممثلاً للقديسة المصرية فيرينا شفيعة المدينة وشفيعة بلدة تسورتساخ (Zurzach) بمقاطعة آرجو (Aargau).

#### وفاة القديسة

وحدث أن اكتشف أحد الحكام الرومان أمرها فأمر بسجنها، ولكنها بعد مدة خرجت من السجن وعادت إلى ما كانت تفعله قبل سجنها مع زميلاتها العذارى، وكانت تسكن معهن أحد الكهوف الجبلية التي تنتشر في سويسرا.

ومانت القديسة فيرينا في سنة ٢٤٤م، وبُنيت فوق جسدها كنيسة في مدينة تمبورتاخ بسويسرا، وعند منتصف الجسر المقام على نهر الراين بين سويسرا وألمانيا يوجد لها تمثال وهي تحمل جرة بها ماء، ويبلغ عدد الكنائس التي تحمل اسمها في سويسرا وحدها ٧٠ كنيسة وفي ألمانيا ٣٠ كنيسة.

ولا يعرف المصريون المسيحين أن مصرية قبطية عاشت في وسط أوروبا، وجسدها مدفون في إحدى كنائسها، يرسمون صورتها وفي يدها غبريق ماء وفي الأخرى «المشط» الذي تستخدمه المصريات منذ العصر الفرعوني، يرسمونها على هذا النحو تخليدًا للدور الذي قامت به هذه المصرية في العناية بالمرضى في هذه المناطق، وفي تعليم أهلها النظافة، منذ أكثر من خمسة عشر قربًا.

### المراجع

- □ قاموس أباء الكنيسة وقديسيها.
  - □ ويكيبيديا الموسوعة الحرة.
    - دلیل المتحف القبطی.
    - دليل المتحف المصرى.
  - .St. Verena Resource Ministry

## أفراح سيوة

#### سوسن عامر

من سيوة سطعت شمس ديانة آمون وانتشرت في الأرجاء، فقد كانت سيوة مركزًا لهذه الديانة. وسيوة عبارة عن ناحيتين: الأولى سيوة، والثانية الأغورمي. وتنقسم سيوة إلى سيوة شرق وسيوة غرب كما توجد بعض نواح قريبة ومتفرقة كناحية الزيتون وقوريشت وخميسة.

أما مدينة سيوة القديمة فمبنية فوق ربوة عالية تظهر للرائى من بعد كانها بناء واحد أو قلعة حصينة وليست لها فتحات أو ممرات مطلقا الا ممر واحد حصين ويطلقون عليها «شالى» ومنازلها مشيدة طبقة فوق طبقة، ويبلغ مجموع طبقات البلدة ثمانى طبقات.

أما المنزل فيدخله النور من منافذ صغيرة مصنوعة بنظام هندسى على شكل مثلث، نافذتان في الأسفل وواحدة في الأعلى.

ويبلغ ارتفاع المنازل أحيانا من ٤٠ إلى ٦٠ مترا وهي فسيحة من أسفل وتأخذ في التناقص في سُمك حوائطها وتدريجها، لدرجة أن مآذن الجوامع القديمة تظهر من أعلى على هيئة الشموع.

وفى الجهة الشرقية من واحة سيوة، وعلى بعد ميل منها تقع بلدة الأغورمي وتماثلها تمامًا في البنيان، حيث تؤلّف أيضًا من طبقات متتالية بعض.

وكان للبلدة بوابة قديمة تقفل وقت الحصار وشوارعها ضيقة. ولكل شارع منفذ أقيمت علية بوابة حصينة مصنوعة من فروع النخيل وخلفها السلاسل والمتاريس لإقفالها عند الحاجة. والشوارع مظلمة وليس بها دكان أو فستحة

متسعة إلا فى أماكن معينة بالقرب من بئر شالى، وبئر أحمر، وهى من الآبار المهمة بالبلدة القديمة وهى مثبّتة فوق صخرة على هيئة قلعة جميلة الشكل مطلة على جميع الجهات المجاورة، وبأسفل الصخرة عدد كبير من العيون المتفجرة، بعضها ساخن وبعضها بارد وبعضها مالح وتحوط بالبلدة أحواش عظيمة من النخيل.

## الزواج في سيوة

يروى داود حبون (أحد أبناء سيوة) أن من عادات وتقاليد الزواج في واحة سيوة، أنه بعد عقد القران، يعين موعد الزفاف، ويدفع المهر الذي لا يزيد بأى حال على ٦ ريالات ثم يشرع أهل العروس في الاستعداد للزفاف في اليوم المتفق عليه، وبعد الانتهاء من تحضير ملابس الزفاف تتوجه العروس إلى العين وتستحم وتلبس رداء أبيض وتمكث في حجرة منفردة بحيث لا تراها البنات غير المتزوجات.

وفي يوم الزفاف تأتى امرأة مخصوصة وهي تعادل الماشطة يحيطها البنات ومعهن الفوانيس لعمل الزينة وتصفيف الشعر، فترتب شعر العروس، وتعمل ضفائر بعدد أسماء الله الحسني (تسعًا وتسعين)، وتقرأ على كل ضفيرة اسمًا من أسماء الله الحسني، وتضع عليها الفرنفل والعطر والورود وورق التين المدقوق ويُعجن ذلك كله بزيت الزيتون، ثم ترتدي العروس ملابس الزفاف، بعد ذلك يأتي أقارب الزوج، فعندما يراهم أهل العروس يقفلون باب المنزل لمنعهم من الدخول، إلا أن هؤلاء يدخلون بالقوة ويطلبون العروس فيرفض أهلها تسليمها مدّعين أنهم لا يسلمونها إلا عند أذان الصباح، لذلك يرشو أهل الزوج المؤذن للأذان في غير الميعاد (وهذا يعني بالطبع المنعة والعزوة لدى

العروس)، وبعد عدة مناوشات بين الأهلين تتقدم جارية تحمل سيفًا أو سكينًا، وتحمل العروس وتلوذ بالفرار إلى منزل الزوج بالتهليل والرقص والطبل ويخرج المدعوون من منزل الزوج وتدخل الجارية تحمل العروس ملفوفة بشال أبيض وتضعها في الحجرة ثم يأتي الزوج ويريد الدخول فتبادره الجارية بقولها: «ويوزنا»، وتتركه الجارية وتنصرف.

ويقابل الزوج عروسه بعد أن يمر من فوق القصعة، وعند آذان الفجر يهرب الزوج إلى الحقول ويمضى سحابة نهاره ويعود ليلاً إلى منزله، ويستمر على ذلك ثلاثة أيام، وذلك حياءً من والديه وأقاربه، وفي ثالث يوم يأتى أهل العروس لتغسل رجليها في «عين العرايس» فيرسل أهل الزوج «جهارا» لأهل العروس وبعد ذلك يبدأ الغناء والرقص.

فيرقصون ويغنون ويصفقون بأيديهم في وقت واحد لتنظيم وتوقيع حركات الرقص وتتمايل أجسامهم ورؤوسهم بحركات آلية في تحديد وانتظام، وتستمر هذه الحركات طورا سريعة وتارة بطيئة حسب الطبل والتصفيق ويؤدون هذه الحركات بكل رشاقة وتعلو وجوههم نشوة الطرب والسرور، وغناؤهم في أثناء الرقص كله غزل في وصف محبوباتهم فيصورونهن في حلاوة «تمر الطقطق» أو يشبهونهن بالنخيل الغزالي (وهو من نوع النخيل السيوى المشهور بطول سيقانه وغزارة جريده)، كما يستظلون تحت هذا النوع من النخيل، وهناك في وسط الصحراء وفي سكون هذا الليل البهيم وفي ضوء القمر حيث تسطع أنوارة نسمع من بعد أصوات الغناء ودقات الرقص ونغمات الموسيقي الفطرية.

وتتجلى لك حياة البداوة والفطرة التى ما زالت عندنا فى هذه الواحة الأسطورية من آلاف السنين. وأهالى سيوة وشعبها بسطاء وديعون نشأوا على

الفطرة، وكان لانقطاعهم عن العالم مدة طويلة تأثير عظيم في أخلاقهم، ولو أمعنا النظر قليلاً لوجدنا كثيرًا من معتقداتهم متأصلاً من أزمان بعيدة، من عصر المصريين القدماء. ففي سيوة يكثر المنجمون والستَحرة من الرجال والنساء، وهم إخصائيون في كتابة الأحجبة والتمائم بأنواعها، ويعتقدون فيها اعتقادًا كبيرًا، وهم قوم متدينون يخافون الله، ولرجال الدين هناك مقام عظيم.

#### السبوع

بعد الوضع بأسبوع يعجنون الحنّاء ويضعون نقطة منها بين حاجبَى المولود ويقولون بلغتهم: «أن تقبل عليك أن يسترك» (أى ربنا يقبل عليك ويسترك ويخليك لأبوك وأمك)، وتأخذ البنات جرة ماء ويذهبن إلى سطح المنزل ويتركنها، معتقدات أن ذلك مما يطيل العمر، وقد قمت بتسجيل أغانى الأفراح والسبوع من الراوى داود حبون، ولا يسع المقام هنا لذكرها.

## الوفاة (الغولة)

عندما يموت الزوج تسير الزوجة في الجنازة إلى المدافن وبعد الدفن تختبئ من الناس لوجود اعتقاد أن من يقع نظرها عليه يلحقه ضرر، ويطلق عليها اسم «الغولة» ولا تسير في الحواري التي يمر منها أحد ويهرب أهالي الحارات التي تمر بها من منازلهم إلى الحقول حتى تعود الزوجة إلى منزلها. وتحتجب في بيتها أربعين يومًا مرتدية ملابس بيضاء ولا تخرج إلى الشارع ولا يراها إلا أهل المنزل وبعد انتهاء المدة المعينة يأتي أقارب الزوجة قبل هذا الموعد بليلة إلى المنزل، وعند الفجر يصحبونها إلى العين. ويعتقدون أن كل من يقع عليه نظرها غير الذين يأتون في تلك الليلة في بيتها يلحقهم ضرر.

وعندئذ يرفع عنها اسم الغولة وتصير حرة لها الحق في الزواج. والمرأة

في سيوة متمسكة جدًّا بتقاليد بلدها، فهي لا تخرج من منزلها أبدًا إلا للزواج أو العزاء، وفي هذه الأحوال ترتدى عباءة تغطيها من رأسها حتى قدميها ولا يُرى منها سوى العينين أحيانًا، والرجل هو الذى يقوم بشراء كل احتياجات البيت لأنها لا تذهب حتى إلى السوق، ولا يُسمح لأى رجل غريب بدخول البيت حتى لا يرى النساء. واللغة هناك هى خليط من العربية والبربرية والفتيات هناك يبدأن في تصنيع أثواب زفافهن في سن مبكرة، وتعتز بها الفتيات كل الاعتزاز فيقضين السنوات في حياكة ثوب الزفاف وتطريزه لارتدائه في حفلات زفافهن ثم يحتفظن به للذكرى، وهو يشابه في شكله باقى الأزياء ويمتاز بنقوش وزخارف من الحرير الملون وزراير الصدف التي يزين بها الوجه دون الظهر وتتركز حول الرقبة وعند الصدر، ثم تمتد في كل نواحى الثوب في صفوف وتتركز حول الرقبة وعند الصدر، ثم تمتد في كل نواحى الثوب في صفوف كأشعة الشمس، ولا عجب أن تتفرد واحة آمون بهذا الزي الفريد، الذي يعود بنا إلى الأزياء في عهد القدماء المصريين والذي يرمز إلى الشمس أو المعبود آمون الذي اشتهرت هذه الواحة بعبادته.

ومن عادات نساء سيوة هناك أيضًا عند سقوط المطر (وهو بالنسبة إلى هذه الواحة يمثل تدميرًا للمنازل) خروجهن حاسرات الرأس كاشفات عن بعض أجزاء من أجسامهن، داعيات الله بعدم سقوط الأمطار، ولهن في ذلك دعوات وتلاوات وطقوس خاصة تقال في مثل هذه المناسبة، ويقال إن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهن.

#### الأزياء والحلى

نساء سيوة يهتممن بزينتهن اهتمامًا كبيرًا. وأول ما تهتم به المرأة هناك هو تمشيط شعرها حيث تترك الفتاة شعرها لينمو حتى تضفيره في جدائل وضفائر دقيقة ومتعددة إشارة إلى أن من يرغب فى طلب يدها عليه أن يتصل بأهلها، وهناك سيدات متخصصات فى تضفير الشعر ينتقلن من منزل إلى منزل لجدل شعور النساء فى أشكال مختلفة، كلها ذات جمال وتشبه إلى حد كبير ما كان يتبعه النساء فى عهد المصريين القدماء، وما سجلته النقوش على جدران المعابد والمقابر.

وتستعمل النساء الكحل لتكحيل أعينهن وتزجيج حواجبهن، ولهن مكحلة هي قطعة فنية غاية في الروعة تسمى «تنكلت» وهي طويلة مستطيلة مصنوعة من جلد الأبقار الملون الأحمر وذات جنبين أحدهما لوضع الكحل والآخر لوضع مرود طويل سميك من النحاس المنقوش ولها عند قاعدتها عدة شراريب طويلة من الجلد نفسه ومن لونه أيضًا وتزين المكحلة وتُكستي جميعها بجدائل من الحرير الملون والزراير المصنوعة من الأصداف، ومما يجدر ذكره أن الزراير الصدفية من أسس الزينة هناك في الأزياء والصناعات الخوصية وسواها.

وترتدى النساء إذا أمكن داخل منازلهن أزياء متعددة الأشكال زاهية الألوان، وتتفق جميعها في شكلها المستطيل وأكمامها الطويلة الزائدة الاتساع وهي تختلف في تطريزها ونقوشها ولوانها وهن يتباهين بامتلاك أكبر عدد منها. حتى إن الزوج يجب أن يهدى إلى زوجته قبل زفافها ما لا يقل عن خمسين ثوبا منها. النصف عليه والنصف الآخر على والد الزوجة.

وتسمى هذه الأزياء بأسماء متعددة وليس هناك فارق بين حلى الفتاة والمرأة المتزوجة إلا فى شىء واحد، فكلتاهما تضع حول عنقها حلقة فضية كبيرة وتقيلة الوزن تسمى «أعرو» تضيف اليها الفتاة حجابا من الجلد الملون

يرين بالعملة القديمة أو قرصنا فضيًا كبيرًا منقوشًا يسمى «قرص العذارى»، فاذا ما تزوجت فصلت الحجاب والقرص عن هذا الطوق وأعطته لعائلتها، لتستعمله إحدى الفتيات من أخواتها أو قريباتها.

ولا يعرفن هناك الأقراط، بل يضعن فوق رؤسهن «الجوسطاء» أو اللجوطاء وهو شريط جلدى تتدلى من جانبيه أحجار الكارم وكرات وأحجبة فضية مستديرة كبيرة وثقيلة من الفضة توضع فوق الرأس بحمالات من الجلد المزين بالزراير والأحجبة الفضية والمصنوعة من الخرز لتتدلى على الجبهة، أما الجانبان فمثبت بهما قرطان هلاليان كبيران من الفضة، يتدلى من كل منهما عدد كبير من السلاسل والبلابل يعطى رنينًا خاصنًا.

ولا تعرف المرأة في سيوة البرقع فإذا ما خرجت من منزلها في النهار، أخفت جسمها الضئيل المكسو بهذه المجموعة الكبيرة من الزينة والحلى بملاءة كبيرة واسعة تسمى «طرقعت» ذات لون رمادي ونقوش سوداء أضافت عليها بعدها بطول منتصفها تطريزًا في هيئة شريط طويل من النقوش الحريرية المختلفة الألوان. ويُعتبر ثوب الزفاف في سيوة مستقلاً من قديم الزمان، ولا مثيل له في أي مكان وقد يكون أسود اللون ويسمى بعدة أسماء (ناشراح، وناحواق، ولبلاق)، ومسميات أخرى حسب لون وحجم الثوب.

ولما كانت ملابس النساء فى واحة سيوة قصيرة الطول تصل إلى أسفل الركبة، فهن لا يتركن سيقانهن عارية ويلبسن سراويل يصل حتى القدمين ويزين نصفه السفلى بنقوش حريرية مختلفة الألوان حاكتها أصابعهن البارعة فى مهارة وإتقان فيبدو قطعة من الفن الرائع يكمل زينتهن. ويلبسن فى أقدامهن أحذية تتفرد فى شكلها وطابعها ونقوشها، مصنوعة من جلد الأبقار فى لون أحمر

وتسمى «زوابنى» مزينة بنقوش وشراريب حريرية متعددة الألوان.

ولفتيات سيوة ولع شديد بالحلى وتمتلك كل فتاة أو أسرة مجموعة منها، قد يصل وزنها أحيانًا إلى أربعين رطلاً، وهى فريدة فى نوعها وفنها وصياغتها، كثيرة فى عددها، وكلها من الفضة فلا يعرفن الذهب هناك، ويلبسن فى معاصمهن «الدملج»، وهو طويل منقوش»، ويضعن فى أصابعهن الخواتم فى أشكال متعددة، ذات أقراص كبيرة ملونة. أما القلائد فكثيرة حول رقابهن وكلها منظومة من حبات الخراز الملون والكفوف الفضية.

كما يعلقن على صدورهن أحجبة ذات أشكال عدة تتدلى منها سلاسل تحمل فى نهايتها مجموعة من البلابل المستديرة (تحجايت - نجمة - طلعت). وسيوة الواحة الجميلة جدا، الأسطورية، مختلفة تماما عن أى مكان آخر فى العالم ويرجع هذا الاختلاف إلى عزلتها عن باقى مصر، وكان ذلك سببًا وراء احتفاظها بفطرتها، وطابعها الخاص القديم الذى لم يتغير عبر السنين.

## نماذج لمصريات معاصرات نرفع لهن القبعات

#### حجاجي إبراهيم محمد

بدأت علاقتي بالأنثى منذ ولدتني أمي آمنة بنت الحاج على عبد الرحيم البصيلي الحجازي بعدما كانت جدتي لأبي بتول تهددها بالطلاق لإنجابها اثنتين: عائشة وحميدة، وعدم إنجابها ذكورًا. لحسن حظها كنت ثالث القادمين ثم توالت بعدى فاطمة ونفسية وسامية فكن خمس إناث وكنت الأخ السادس الصديق لهن الذي يلعب معهن ومع صديقاتهن، ثم هل أخي شعبان (دكتور الجلدية والتناسلية) بعد موت العديد من الأطفال قبله بعد سامية، ثم تبعه أحمد (المهندس الاستشاري) ثم جاءت نادية (دكتورة علم الحيوان)، وأخذت السنة الأولى في مدرسة حجازة، وكانت زميلتي في الفصل والدة الفنان صبري فهمي (درس على يدى الترميم ودرس على يدى الأب الفرنسي روا فن نجارة الخشب)، ثم أكملت السنة الأولى في مدرسة منجم البيضا وكانت مشتركة أيضًا ثم رحلت إلى مدرسة القصير الابتدائية ثم الإعدادية المشتركة والثانوية المشتركة وكنت أعتز بمعرفة سعاد سيد على وحميدة محمد حامد وأمنية أبو الوفا النيدي وفتحية عبد الله وكلير قسطندي قلادة وعواطف مجاهد وسلوي عبد الرحيم، وفي الجامعة بالطبع كان تعليمي تعليمًا مشتركًا وفي جيشي أيضًا حيث كنت مجندًا في التوجيه المعنوي/طيران وكان معنا الممثلة فادية عكاشة ونجوى سالم وكانت تأتى إلينا نجوى فؤاد، وفي عملي مفتشًا للأثار كان معى نشوى حسين وزاهية وفايزة وهانم وفي عملي في الجامعة كان معي بانسيه وغيرها وفي إيطاليا كان يقيم معي في سكن الأكاديمية المصرية يومًا أو أيامًا أو شهورًا أو سنوات نادية مسلم وحسن شاه وعزة مدين وحنان رشدي وفاتن نصر، وفي معهد الترميم وجامعة روما فينشسا وأنيس وبونجراني وكارلا ألفانو. ثم كتبت عن سبيل الست مباركة وصفية خوشيار هانم وأسبلة النساء فى عهد أسرة محمد على (أم حسين، وأم مصطفى باشا فاضل، وأم أحمد، وأم محمد على الصغير، وأم عباس) لأثبت أنهن عملن الكثير من الأعمال الخيرية، ثم كتبت كتابًا آخر عن المرأة المصرية بين الدنيا والدين، ورحبت بالكتابة عن ٤٧ نموذجًا لمصريات أنحنى أمامهن واعتبرهن قدوة لأخريات، ولعل السبب فى هذا الترحيب هو ما طلبه منى المهندس ماجد وديع الراهب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث المصرى وكذلك الفنانة تغريد يوسف قريبة صلاح جاهين، والدكتورة ماجدة جرجس.

وعندما تتحدث عن دور المرأة المعاصرة وتأثيرها في أبناء مجتمعها لا بد أن نذكر في البداية سيدة مصر الأولى السيدة سوزان مبارك زوجة فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك وما لها من أيادٍ على مكتبة الأسرة ومشروع القراءة للجميع الذي جعل في كل بيت مصرى مكتبة ومالها من نشاط يراعى الطفولة والمرأة محليًا وعالميًا.

وبعد ذلك نسرد للنساء المعاصرات اللائي كان لهن دور في رفع شأن المرأة والمجتمع، حسب الترتيب الأبجدي لهن.

### إجلال خليفة

محلاوية، قالت لى فى روما: «سوف أَسمَى الشارع الذى أسكن فيه شارع العانس»، حصلت على الليسانس فى الصحافة وعمرها ٣٨ سنة كانت قبلها لا تعرف القراءة والكتابة وكان الخُطّاب يأتون لمن معها فى الدار تاركين إياها لجمال الأخريات، حصلت على الماجستير والدكتوراه، بل ووصلت إلى منصب رئيس قسم الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

### إستر فهمى ويصا

وفدية حفظت القرآن والإنجيل، كانت رائدة للحركة النسائية، كرَّمها الزعيم جمال عبد الناصر.

#### استقلال راضي

شاركت فى الهلال الأحمر قبل الثورة، كما شاركت فى تأسيس مركز التأهل المهنى للمحاربين القدامى، وأسست عام ١٩٥٤ أول جمعية لرعاية الكفيفات سمتها «النور والأمل»، رأست لجنة زيارة المستشفيات فى حربى ٦٧ و ٧٣.

### أسماء فهمى

أول مديرة مصرية لمعهد المعلمات، وشاركت في إنشاء كلية بنات عين شمس.

# أم كلثوم

ابنة طماى الزهايرة، دقهاية، والدها المؤذن إبراهيم البلتاجى وأمها فاطمة المليجى، وُلدت ليلة القدر (٢٧ رمضان) عندما رأى والدها رؤيا السيدة أم كلثوم بنت نبينا محمد (ص) تعطيه لفافة خضراء فيها جوهرة.

كانت أول بنت تذهب إلى كُتاب القرية (عارض والدها وأدخلتها أمها)، كما أنقذتها أمها من الدق والعصافير ومن تشويه وجهها بعدما دقوا لأخيها الأكبر! لبست الكوفية والعقال ليحافظ والدها على شكله الريفى عندما تغنّى فى أى مكان، تزوجت الدكتور حسين سيد الحفناوى أستاذ الطب المساعد وكانت من قبله مخطوبة للفنان الشعبى محمود الشريف، فازت بمنصب نقيب الموسيقيين سبع مرات بالتزكية وكانت مطربة الإذاعة الأولى لسنوات وكانت

وطنية من الطراز الأول فقد تبرعت لوزارة الحربية لعلاج مشوهى حرب ٤٨ كما تبرعت في ٥٦ لتعمير بورسعيد وتبرعت بعد حرب ٦٧، وتُعَدّ المؤسس الحقيقى لجمعية النور لجمعية «الوفاء والأمل» (بينما استقلال المؤسس الحقيقى لجمعية النور والأمل).

## آمال فهمى

مديرة إذاعة «الشرق الأوسط» ثم الإذاعة المصرية وصاحبة برنامج «على الناصية»، وصاحبة فكرة برنامج «فوازير رمضان» في الإذاعة التي كتبها لمدة ١١ سنة الشاعر بيرم التونسي.

#### أميرة مطر

أول من أدخل الفلسفة السياسية كمادة دراسية فى آداب القاهرة، زاملها بابا عبد الحميد توفيق زكى وعبد الله التطاوى وعبد العزيز حمودة فى التدريس كمنتدبين بالمعهد العالى للفنون المسرحية وهى أرملة د. زكى نجيب محمود، وشاركت فى تقييم أبحاث د. حسن إبراهيم عيد نائب رئيس جامعة طنطا الأسبق.

## أمينة السعيد

قاهرية، أول فتاة جامعية لعبت التنس فى الجامعة بملابس رياضية، هاجمت برلمانية اقترحت إحالة المرأة إلى المعاش فى سن الأربعين، كما تولت رئاسة مجلس إدارة دار الهلال.

### أمينة شكرى

شاركت فى أول مظاهرة نسائية نظمتها هدى شعراوى واعتصمت بالإسكندرية مطالبة بحقوق المرأة وطالبت بتعديل قانون الأحوال الشخصية،

وأسست جمعية صديقات الطفولة عام ٤٠ وأسست مشروعًا خيريًا لزواج الصبايا لذا سمَوها «أم عرائس الإسكندرية»، في عام ١٩٥٧ اختارها قسم باب شرق نائبة لمجلس الأمة فكانت أول امرأة إسكندرانية في البرلمان.

## إنجى أفلاطون

قالوا عنها في نيودلهي إنها تصفى قدرًا هائلاً من الحيوية على تفسيرها للطبيعة، وقالوا عنها في روما أنها خريجة الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة عاشقة الطبيعة المصرية، وكان لي شرف حضور حفل خطوبتها في روما في صحبة السفير أحمد صدقى والدكتور شيراتو وبيانكا ألفيري وفانفوني وبونجراني وستوكى وصالح عبدون وفاروق حسنى وحنان ماضى ومنير كنعان وسعيد الصدر وحسين بيكار وحامد ندا وآدم حنين وصلاح السقا والمستشار أحمد على.

وُلدت إنجى في قصر صغير بالقاهرة ثم دخلت في مدرسة القلب المقدس الفرنسية الداخلية لذا عرفت العزلة منذ طفولتها فخاطبتنا في لوحاتها بلغة صامتة كالأشجار والحيوانات والريف واختفت في لوحاتها الأشخاص غالبًا، أعتقها والدها من قيود العزلة فأخذها معه إلى لندن التي بُعث إليها في منحة دراسية عندما كان معيدًا في كلية العلوم وكانت إنجى أول مصممة أزياء في الشرق والطريف أنها عوقبت بعدما تم ضبطها في مدرسة القلب المقدس تقرأ حياة الكلب الذي فضل متاعب الحرية في الغابة على العيش في رخاء داخل قفص أو داخلية، لذا اضطر والدها إلى نقلها إلى ليسيه الحرية فكانت كالطير الذي طار من قفصه، ولأن والدها خريج علوم فقد استقدم لها معلمًا يعلمها رسم الحشرات! فتمردت ثم ألحقها باستديو في شارع قصر النيل فهجرته بحثًا عن

الحرية، حرية التعبير، إلى أن التقت معلمها وموجهها كامل التامسانى واتخذت من الرسم السريالى (ما وراء الطبيعة) منهجًا للتعبير عن ذاتها.. فصورت كل ما خطر على بالها... أمواجًا وصخورًا وجبالاً وأشجارًا على هيئة آدمية.

كما عُرفت إنجى بنشاطها الاجتماعي، وكانت تصطحب أدواتها وألوانها ولوازمها الخاصة معها، بل وأخذتها معها في الفنادق والأديرة والمعابد والواحات وصاحبت الفلاحين وحقولهم وسمعت صوت الحدأة ونباح الكلب وأصوات الماعز والثور وأصوات النورج والساقية، بل وصاحب حاملة اللوف (الليف)، وعشقت اللون الأصفر وذاقت مرارة الاعتقال (عادت إلى القفص مرة أخرى) أربع سنوات ونصفًا في سجن القناطر من (١٩٦٩ إلى ١٩٦٣)، لذا تنادى لوحاتها بالرغبة في إطلاق سراح الكائنات المحبوسة ولو كانت أوراق شجر محبوسًا في حدائق.

### إيريس حبيب المصرى

مؤرخة الكنيسة القبطية، وكانت برلمانية في مجلس الشوري.

## إيناس حقى

محامية... حصلت على البطولة الأولى فى السباحة فى فرنسا ثم سباق النيل الدولى بالقاهرة ثم فى اللاذقية... وكانت زوجة للفنان عادل خيرت وابنتها عبلة كانت سبّاحة عالمية أيضًا.

### تحية حليم

رسامة مصرية وُلدت في دنقلا، والدها صعيدى أسيوطى كان ضابطًا في الجيش المصرى في السودان، أمها تركية، وكانت جدتها التركية عازفة كمان ورئيسة أركسترا بقصر الخديوي إسماعيل، تزوجت أستاذها الفنان حامد عبد الله

وسافرا بعد الحرب العالمية الثانية إلى فرنسا ثم انفصلا وعادت إلى مصر، وكانت عام ١٩٦٠ أول فنانة مصرية تحصل على منحة تفرغ إلى روما (كان سفيرها آنذاك ثروت عكاشة)، تأثرت بالحضارة المصرية والقبطية والإسلامية واهتمت بالنوبة (منعها والدها من المدرسة واستقدم لها مدرسات بينهن راهبة لتعليمها الدروس ونقل الصور الملونة)، وكانت لوحة «حديث القرية» آخر لوحاتها.

#### تماضر توفيق

رائدة من رواد الخدمة العامة والعمل الاجتماعي لمعت في عام ١٩٥٧ مع عايدة فهمي وكريمة السعيد وبهيجة رشيد وماتيلدا جريس.

#### تماضر الخلفاوي

صعيدية، تخرجت فى كلية علوم فيزياء جامعة الملك فؤاد عام ١٩٥١ وعُينت معيدة. واحدة من أهم علماء مصر والعالم فى مجال الاندماج النووى، كانت بعثتها للدكتوراه إلى فرنسا، ولكن خلال دراستها تركتها إلى ألمانيا بعد العدوان الثلاثي، وكانت فى عام ٨٧ رئيسًا لمركز البحوث النووية.

#### ثريا لينة

ابنة البدرشين، أول رئيس للجنة النقابية للبترول، تولت منصب نقيب الاجتماعيين.

#### جاذبية سرى

خريجة معهد التدبير المنزلى، من أشهر لوحاتها «دوخينى يا لمونة» و «الرجل الأسود» و «المراجيح» و «الطيارة».

#### حكمت أبو زيد

سوهاجية، أول سيدة مصرية تتولى الوزارة عام ١٩٦٢ (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، كما درست على أيديها علم الاجتماع في السنة الأولى بآداب القاهرة حيث كان أستاذي في هذه السنة حكمت أبو زيد والخشاب في الاجتماع وحسين نصار في أدب الطبيعة وعبد الحميد يونس في الأدب الشعبي وشكرى عياد في أدب المسرح وسهير القلماوي في الرواية وشكرى عياد في النقد وعبد العزيز حمودة في الشعر وباكو فرنسي وصبحي عبد الحكيم في الجغرافيا ويحيى هويدى في الفلسفة وسعيد عاشور في تاريخ العصور الوسطى وعبد اللطيف محمد على قديم ومحمد أنيس ورجب حراز في الحديث.

### حورية موسى

مواليد أبو صوير بالإسماعيلية، عمل والدها في محطة بنزين وجعلها تكمل تعليمها في الزقازيق، انضمت وهي طالبة إلى منظمة الشباب عام ١٩٦٦ وكانت عضوًا في الاتحاد الاشتراكي، وأنشأت فصول محو أمية وعملت حملات نظافة بيئية وحلت مشكلات الصرف الصحي في التل الكبير، وبعد زواجها عاشت في الزقازيق وكان لها دور في حرب أكتوبر ٧٣.

#### خيرية نجيب

أول سيدة في العالم العربي في تخصص السموم، وكانت رئيسة للجنة السموم بالاتحاد الدولي.

### درية شفيق

طنطاوية، أصدرت مجلة «بنت النيل» وأسست اتحاد بنت النيل قبل الثورة واعتصمت في سفارة الهند بعد الثورة.

## راوية عطية

اول سيدة مصرية جيزاوية طنطاوية دخلت مجلس الأمة في تاريخ مصر عام ١٩٥٧ (مع أمينة شكري عن باب شرق الإسكندرية)، كما كانت أول ضابطة اتصال بجيش التحرير عام ١٩٥٦، وأنشأت جمعية رعاية الشهداء والمقاتلين بالجيزة، أصيبت في ساقها في العدوان الثلاثي في أثناء دخولها المنزلة في الدقهلية في زي بمبوطية في المطرية، كما كان لها دورها في حرب ٢٠ ثم أكتوبر ١٩٧٣، وكان مثلها الأعلى صفية زغلول أم المصريين، كما كانت تلميذة طه حسين وسهير القلماوي وشفيق غربلي، وكان والدها عطية شمس الدين سكرتير عام حزب الوفد بالغربية.

## رتيبة الحفنى

مصرية، من مواليد برلين، عميدة المعهد العالى للموسيقى ثم رئيس دار الأوبرا ثم أمينًا عامًا للمجمع العربي للموسيقي.

### رشيقة الريدى

أستاذة المناعة بعلوم القاهرة، تخصصت فى مكافحة البلهارسيا، حصلت عام ٢٠٠٩ على جائزة أفضل عالمة فى القارة الإفريقية منحتها إياها أكاديمية العلوم الفرنسية التابعة لليونسكو.

### زاهية مرزوق

أول وكيل وزارة للشؤون الاجتماعية بالإسكندرية، أنشأت جمعية تنظيم الأسرة بالإسكندرية.

#### زهرة رجب

أسست جمعية ربات البيوت، كما أنشأت فرع للهلال الأحمر بالجيزة، شقيقة السفير حسن رجب صاحب القرية الفرعونية الذي شرّفني بالحضور عندما كتب فى لجنة دكتوراه برئاسة الأستاذ الدكتور حسن الباشا لمناقشة الباحث سعد مغاوري عميد السياحة والفنادق بالمنوفية حاليًا.

#### زهرة عابدين

أم الأطباء المصريين، وكانت أول سيدة تحصل على عضوية الجمعية الطبية الملكية البريطانية عام ١٩٤٨، أقامت في الهرم مستشفى لعلاج مرضى القلب.

#### زينب حسن

أول خبيرة لشؤون المرأة والطفل بجامعة الدول العربية، وأول مصرية تحصل على بكالوريوس العلوم في الكيمياء من لندن عام ١٩٢٩ ابنها الدكتور طارق حسن رئيس دار الأوبرا الأسبق.

#### زينب السبكى

مديرة بنك الدم ورئيسة جمعية رعاية مرضى السرطان ورئيسة جمعية الصداقة المصرية النمساوية (وجدة برهومة ميشو من أهل فوزية عبد الله نصير بنت أخت سيد مرعى).

#### زينب عصمت راشد

أول عميدة لكلية البنات الإسلامية.

#### سحر منصور

سباحة مصرية من عمرى، وأول فتاة تفوز بالسباق فى كندا، وأول سباحة تحصل على ميدالية فضية فى أزمير وأول سباحة تفوز بكأس أحسن سباحة، وأول سباحة تحصل على الذهبية فى أيا صوفيا، حصلت على وسام الاستحقاق ثم اعتزلت.

#### سعاد ماهر

أسوانية، أول عميدة لكلية الآثار.

### سلوان محمود حسن إسماعيل

قاهرية، صاحبة أول برنامج شعرى فى التليفزيون وزوجة فاروق خورشيد وابنة الشاعر المعروف.

### سلوی حجازی

مذيعة تليفزيونية مشهورة كانت عائدة من ليبيا في طائرة يقودها والد الباليرينا سحر طلعت عام ١٩٧٣ فأسقطتها إسرائيل.

### سلوى نصيف

خريجة القلب المقدس (فرنسى)، طبيبة بشرية، ماجستير الأمراض الباطنية ودبلوم التنمية الاجتماعية، مدير قسم التخطيط والمتابعة والتقييم مدير سابق لمكتب الشرق الأوسط بمجلس الكنائس العالمي بجنيف سويسرا، زميلتي في جمعية محبى التراث القبطي.

#### سمحة الخولي

ابنة العالم أمين الخولى، عميد سابق للكونسرفتوار، ورئيس أسبق لأكاديمية الفنون وزوجة المايسترو جمال عبد الرحيم ووالدة «بسمة جاملتنى كثيرًا».

#### سميرة موسى

عالمة ذرة من قرية سامبو، زفتى، غربية، كان عمرها عشر سنوات عند موت سعد زغلول فقرأت الجريدة التي تتعاه عدة مرات للمتوافدين على منزل

والدها، وكان عمرها ١٠ سنوات عندما أعلن يوسف الجندى وعوض الجندى جمهورية زفتى في مواجهة الاحتلال البريطاني، درست في كُتَاب القرية وكانت متعددة المواهب عازفة على العود، مصورة بارعة تحمّض أفلامها بنفسها، خياطة ماهرة، كانت الأولى على مصر في الثانوية العامة، دخلت علوم جامعة الملك فؤاد عندما كان عميدها الدكتور مصطفى مشرفة وتتلمذت على يده وعينها معيدة ثم أوفدها في منحة ٣ سنوات إلى بريطانيا لدراسة العلوم النووية وبعدها سافرت إلى أمريكا لاستكمال دراستها للحصول على الدكتوراه في الذرة ودخلت مفاعلها وعندما قررت العودة فكر الأميركان في عمل حفل وداع لها، ويشاع أن الموساد تدخل وشاركتهم المغنية اليهودية راقية إبراهيم (راشيل) فإذا بالسائق يقفز ولقيت مصرعها عام ١٩٥٧ من ارتفاع شاهق ودُفنت في البساتين.

## سمية فهمى

أنشأت أول عيادة للطب النفسى بجامعة عين شمس (بجمعية المحافظة على التراث زميلة الدكتورة فاطمة الشناوى خريجة الطب النفسى فى جامعة عين شمس والمتخصصة فى العلاقات الزوجية).

### سهير القلماوي

مواليد العباسية والدها من قلما قليوبية كانت أول طالبة مصرية تحصل على الدكتوراه في الأدب من الجامعة المصرية، درست على يديها مادة في السنة الأولى بآداب القاهرة قبل التخصص في الآثار في السنة الثانية، وكانت أول امرأة تشغل كرسى الأستاذية في قسم اللغة العربية عام ١٩٥٦ وأول امرأة تتدرج في سلك الكادر الجامعي وأصبحت رئيسًا لقسم اللغة العربية وأول امرأة

تتولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب عام ١٩٦٧ وأول من أقام معرضًا دوليًّا للكتاب في مصر عام ١٩٦٧، وأول من أسس جمعية خريجات الجامعة عام ١٩٥٧ وظلت رئيستها حتى عام ١٩٩٥ وكانت أمينة التنظيم النسائي بالاتحاد الاشتراكي عام ٧٥ وأمينة المرأة بالحزب الوطني من ٧٧ إلى ٨٤، كما كانت عضوًا لمجلس الشعب عن المعادي وحلوان من ٧٩ إلى ٨٤ (كانت تلميذة لطه حسين وأستاذة لجابر عصفور)، نالت الماجستير عن أدب الخوارج والدكتوراه عن ألف ليلة وليلة.

## سوزان مبارك

زوجة فخامة الرئيس محمد حسنى مبارك وكفاها فخرًا مكتبة الأسرة ومشروع القراءة للجميع.

# سوسن عبد الرحيم

أصغر رئيس محكمة بقرار من المستشار فاروق سيف النصر، قريبة الشاعر عبد الرحيم منصور والدتها من عائلة النجار.

#### سيدة إسماعيل كاشف

أستاذة التاريخ في كلية بنات عين شمس وزوجة الدكتور زكى محمد حسن.

#### شيرين حجاجي

خريجة ألسن عين شمس، زارت جميع المناطق الأثرية فى جمهورية مصر العربية، أصغر مدير إدارى لمستشفى الرعاية المتكاملة والعلاقات العامة بمجلة «عالم الآثار».

# صفية زغلول

أم المصريين، تزوجها سعد زغلول، وقادت أول مظاهرة نسائية ضد الاحتلال.

# صوفى عبد الله

كاتبة صحفية وقصصية، تلميذة العقاد، عملت مترجمة ومؤلفة مسرحية، زوجة الدكتور نظمى لوقا.

#### عائشة راتب

قاهرية، خريجة كلية حقوق جامعة فؤاد عام ١٩٤٩، كانت من الخمسة الأوائل وكانت أول معيد بقسم القانون الدولى بعدما اعترضوا على تعيينها وبعدما أقنعتهم عام ١٩٥٠، كما طالبت بحقها للتعيين في مجلس الدولة ورفعت قضية واستمرت في دعواها لكن الدعوى رُفضت، حصلت على الدكتوراه عام ١٩٥٥ من فرنسا، تولت منصب وزير الشؤون الاجتماعية وبعد ذلك كانت أول سفير امرأة.

# عايدة فهمى

أول نقابية عمالية في مصر، عضو مجلس اللجنة النقابية بشركة مصر للبترول، وشغلت منصب سكرتير عام نقابة شركة «شل» بالانتخاب عام 190٢، تركت الدراسة بعد أزمة مالية تعرض لها والدها (صاحب مكتبة بالسيدة زينب)، واضطرت إلى العمل في وقت كان ذلك فيه عيبًا وبعدها جمعت بين العمل والدراسة فآمنت بحق المرأة في العمل والتعليم، وافق وزير الشؤون الاجتماعية عام 190٣ على طلبها بضرورة مشاركة المرأة في سن التشريعات الخاصة بها، كما وافق حسين الشافعي عام ٥٧ على طلبها بحماية المرأة من الأمراض فأصدر القانون رقم ٣٣ الخاص بتشغيل النساء.

## عبلة الكحلاوي

أستاذة جامعية وداعية إسلامية.

#### عزة جاد الله

أسيوطية من عائلة خشبة باشا (أحمد خشبة باشا، تولى عدة وزارات)، أستاذة فى اللغة الإنجليزية، تشاركنا فى إقالة رئيس جامعة بقرار من رئيس الجمهورية وإحالته إلى محكمة تأديبية، منزل أمها فوق شقة وزير المالية يوسف بطرس مباشرة، جاملتنى كثيرًا فى ابنتى شيرين، زوجة لصديقى أستاذ الجغرافيا الدكتور صالح البحيرى.

#### عفت ناجي

تفرغت للرسم بعدما صورت زهور حديقتها بالإسكندرية وهى الشقيقة الصغرى للمصور محمد ناجى (حولت الدولة مرسمه إلى متحف خلف فندق «مينا هاوس») وزوجة سعد الخادم (حولت الدولة مرسمه إلى متحف باسمه وباسم زوجته كان لى شرف إلقاء محاضرة فيه)، حولت التعاويذ والسحر فى عصر العلم إلى لوحات وتماثيل وأوان، استخدمت فى فنها الورق والخشب والنسيج والمسامير والرمل والخيط والصبغات والألوان (البلاستيك – الزيت – الدوكو)، تأثرت بزوجها سعد الخادم عمدة الفنون الشعبية وصاحب الرموز والرمزية فذهبت معه إلى النوبة وشاهدت بيوتها وزخارفها لذا تشاركا أحيانًا رسم بعض اللوحات، كما استفادت من خبراتها الموسيقية ولأنها بنت ناس بالمعنى الحالى مولودة فى فيلا بحى محرم بك فقد سافرت مع والدها مدير الجمرك إلى أوربا ومن خلال سفرها رأت البحر والسفينة والميناء وتعلمت الموسيقى عمومًا والبيانو خصوصًا فى باريس بل وأقيمت لها حفلات فى الإسكندرية حضرتها

هدى شعراوى وعرفت الإذاعة مؤلّفاتها الموسيقية منذ عام ١٩٣٧ وجمعت بين الرسم والموسيقى فى روما لا سيما وأن شقيقها عمل فى أكاديمية الفنون فى روما وهكذا جمعت بين مدارس فرنسا وروما وأسوان والإسكندرية فى فنها، واهتمت أيضًا بالمناظر الساخرة التى عرفناها باسم الكاريكاتير مثل: لوحة «الذئب يرعى الغنم» ولوحة «الفئران تعلق الجرس فى عنق القط!».

ولأنها عملت أيضًا مصممة أزياء وديكورات مسرحية تعرفت على ما بالمتاحف المصرى واليونانى الرومانى والقبطى والإسلامى وتأثرت بتحف المتاحف فى لوحاتها، بل وتأثرت بمخطوطات دار الكتب وما بها من رسوم سحرية وأشكال توضيحية لعلوم الفلك والأبراج الفلكية والأساطير، ومن لوحاتها بورتريه «فلاحة» ولوحة «من وحى النوبة».

# فايزة أبو النجا

وزيرة دولة للتعاون الدولى، عرفت عظمتها من خلال المنحة الإيطالية التي كنت مديرًا ماليًا لها.

# فاطمة عثمان

دقهلاویة، موالید ثورة سعد زغلول، أول سیدة یتم انتخابها فی مجلس نقابة المعلمین لذا سمّوها «أم المعلمین».

## فريدة فهمي

والدها المهندس الدكتور حسن فهمى وزوجها على رضا شقيق محمود رضا، تطور فن الرقص الشعبى من خلالها وكان استعراضها الأول مع الفرقة عام ١٩٥٩ ثم توالت: الحجّالة – النوبة – رنة الخلخال – فدادين خمسة. كانت تقوم بتصميم ملابس عروضها وأهدت طاقية إلى حَمِى (والد زوجتى) من

صنع يدها عندما كانت في روما، خريجة آداب قسم اللغة الإنجليزية، وحصلت على ماجستير عن استعراض محمود رضا من أمريكا.

## فينيس كامل جودة

وزير سابق للبحث العلمى وعرفتها عن قرب من خلال زمالتنا فى جمعية طب المناطق الحارة والبيئة الحضارية التى يترأسها حبيبى وصديقى الأستاذ الدكتور رفعت كامل، وقضينا يومًا كاملاً فى مسرح الدراويش الذى كان لى شرف تسجيله والمشاركة فى ترميمه، وتهتم بترميم التحف البرونزية.

#### كريمة السعيد

أسيوطية، أول مصرية تحصل على ليسانس آداب تاريخ من لندن، وأول ناظرة مصرية بعد الإنجليزيات لمدرسة السنية بنات وأول سيدة مدير عام التعليم الثانوى للبنات وأول سيدة وكيل للوزارة وأول من نادى بالتعليم المختلط في الإعدادية والثانوية، كما كانت رئيسًا للمؤتمر الثانى الأفرو آسيوى المنعقد في القاهرة ١٩٦٠.

# لطيفة الزيات

مواليد دمياط، خريجة آداب الملك فؤاد عام ١٩٤٦، دكتوراه عام ١٩٥٧، عرفت السجن منذ العهد الملكى فقالت: «سجن الذات هو أقسى أنواع السجن»، قادت كفاح الشعب المصرى حتى قامت الثورة، مات أخوها عبد الفتاح في مارس ١٩٧٣ ولم تخلع ملابس الحداد إلا بعد انتصار أكتوبر 1٩٧٣ في اليوم الثالث منه بعدما سمعت قصة لبطل استُشهد بعدما انقض بطائرته على مبنى التوجيه المعنوى للعدو.

# ليلى تكلا

مؤسّسة جمعية البيئة ومصر الخضراء، أول سيدة انتخبوها لعضوية المجلس التتفيذي للاتحاد البرلماني الدولي، وهي خبيرة في اليونسكو.

# ليلى توفيق دوس

أسيوطية وُلدت مع أستاذنا عبد التواب، أسست جمعية لرعاية مرضى الدرن، بدأت نشاطها في الهلال الأحمر عام ١٩٣٣.

#### ليلى الصاوى

ليلى الصاوى رسامة تلميذة عبد العزيز درويش تسبقنى بتسع سنوات، أبدعت فى لوحة «سوق إمبابة» وظهرت فى لوحاتها الأمومة والطفولة والأسرة والدفء الاجتماعى والمرح لا سيما لعبة «نطة الحبل» و «يا طالع الشجرة» إلخ.

#### ليني عزت

قاهرية والدها ثرى من قليوب عاشت فى الريف والمدينة حياتها انقلاب فى أسلوبها الفنى وانقلاب فى سيارتها لسرعتها بعد انفجار عجلتها، وترى من خلال لوحاتها أن كل شىء فى العالم فى حالة انفجار (فكر جلال الدين الرومى: كل شىء فى حالة دوران)، ليلى متعددة المواهب تجيد عدة لغات وعازفة بيانو وبالبرينا وفارسة.

#### ليلى مراد

مواليد السادات، والدها زكى مراد وشقيقها الملحن منير مراد، كانت زوجة للفنان أنور وجدى وأراد أن يدمرها فى النهاية بحجة أنها من أصل يهودى، وتبرعت وغنّت لهم، ومَن منا لا يعرف صخرة ليلى مراد فى مطروح؟

# مرفت التلاوى

أول مصرية تعمل في البحر الكاريبي، نائب مدير معهد الأمم المتحدة لبحوث المرأة، مندوب دائم لدى الأمم المتحدة، تولت وزارة الشؤون الاجتماعية.

#### مريم عبد العليم

فنانة الجرافيك، من لوحاتها «لفظ الجلالة» و «البسملة» و «الكون» و «الموديل» و «الكرسي» و «بائع البطيخ» و «بائع الترمس» و «محطة الأتوبيس»، ويذكّر في أسلوبها في ما يخص الخط العربي والآيات الكريمة بأسلوب معرض صديقي الفنان الدكتور سعيد عبد العليم الذي أقامه في روما فقمت بشرحه للسفير أحمد صدقي وزوجته ماجدة صدقي ومدير الأكاديمية صالح عبدون وفاروق حسني ولابن الشريف ولعشيقة الملك فاروق.

#### مشيرة خطاب

من كفر مصيلحة التى أنجبت عبد العزيز فهمى والرئيس محمد حسنى مبارك، وزيرة الأسرة والسكان.

# منيرة ثابت

رغم أنها من مواليد ١٩٠٦ فقد كانت أول صحفية نقابية، كما أصدرت جريدة الأمل ودعت إلى مساواة المرأة بالرجل.

# نادية إبراهيم

أول سيدة من محافظتى البحر الأحمر وقنا تحصل على الدكتوراه فى علم الحيوان تحت إشراف عميد كلية الطب البيطرى بكفر الشيخ الدكتور الصيفى، وطوال دراستها بكلية العلوم كانت تحصل على تقدير «ممتاز».

# نادیة مکرم (شقیقة منی مکرم)

كانت وزيرة للبيئة، وهى من أبناء محافظة قنا، وأعتر بها عندما دعانا اللواء عادل لبيب آنذاك للعيد القومى لمحافظة قنا ودعا المحافظين السابقين لقنا وعبد الرحمن الأبنودى وكنًا فى افتتاح مصنع فى رأس الجسر وكنا جالسين فى سرادق وجاء عمها فكرى مكرم عبيد متأخرًا فتركت حرسها وجرت لكى تقبله وتجعله يستند على كتفها بعكس وزيرة أخرى أقام لها عمها حفلاً بعد توليها الوزارة لزملائه الغنائيين قائلاً إننى أفخر وأحتفل بابنتى التى تولت الوزارة، ثم كذبت الخبر فى أخبار اليوم اللاحق بقولها: «إنه عمى وليس والدى»!

# نبوية موسى

مواليد الزقازيق عام ١٨٦٦، أسست مجلة «الفتاة»، وتعلمت في مدرستها عالمة الذرة سميرة موسى ابنة سامبو زفتي.

#### نعمات فؤاد

صعيدية من مغاغة بالمنيا، زوجة محمد طاهر الحجّاجى الأقصرى، خريجة قسم اللغة العربية من آداب القاهرة، درست التاريخ المصرى القديم والإسلامى، حصلت على الماجستير عن المازنى والدكتوراه عن النيل، تصدت لقضية مشروع هضبة الهرم وألغته ولقضية دفن النفايات النووية فى صحراء شرق القاهرة وألغته، وطالبت بمقاطعة ألمانيا عقب قضية شحنة الألبان المشعة المصدرة إلى أطفال مصر وتبنت قضية معارضة سفر المعارض بعد قضية سفر آثار لشركات أحذية يابانية وقضى لها القانون بعودتها، مؤلفة قصة أم كلثوم التى تحولت إلى مسلسل أجادت فيه صابرين وأخرجته إنعام محمد على وكرمها النادى الثقافى (نادى رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد العزيز حجازى

وطلب منى الأستاذ الدكتور على رضوان أن ألقى كلمة الجامعات بشأن ما أريد قوله عن نعمات فؤاد فى وجود عبد الرحمن الأبنودى وحمدى أحمد شفيق صديقى العميد الديكورست سمير أحمد.

## نهى طوبيا

مواليد الجيزة وعاشت فى السويس، فنانة وُلدت بعدى بعام، جمعت بين الرسم والنحت والحفر وصنب القوالب والتلوين بالزيت، وتلون تماثيلها، أو تجمع مخلفات سابقة كالقماش والمشابك وحبال الغسيل والسيور وأجزاء الخشب (مثل أسلوب صديقى منير كنعان)، من لوحاتها «الناتجات» و «جسد واحد» (يد وقدم امرأة مع يد وقدم رجل وخلفية سريالية).

#### هدایت تیمور

كانت معيدة على، بل وكانت تقوم بتدريس معظم مواد السنة الرابعة لى وكانت تسبقنى بدفعتين وكانت وما زالت تعتبرنى ابنا لها، أعدت الماجستير عن جامع الملكة صفية وبينما كانت تعد الدكتوراه عن منطقة بولاق ألقى السادات القبض على زوجها الأستاذ محمد حسنين هيكل (معظم مؤلفات الأستاذ حصلت عليها هدية بتوقيعه)، بيتها بجوار فندق شيراتون القاهرة وتقضى معظم وقتها في تأمل في منزلها الريفي في برقاش أو الساحل الشمالي، حضرت مناقشة رسالتي للدكتوراة في يوم ٢٠/٤/١٠.

#### هدی بدران

أول أمين عام للمجلس القومى للطفولة والأمومة وهى تسبقنى بتسعة عشر عامًا.

## هيلانة سيداروس

طبيبة أمراض نساء وتوليد، كرست حياتها للطب والعمل الاجتماعي

التطوعى وُلدت في طنطا عام ١٩٠٤ وتعلمت وعملت في وقت كان عمل المرأة فيه إعجازًا وإنجازًا، وتعد هيلانة وزينب حسن من أوائل الدارسات في إنجلترا، وبعد عودتها عام ١٩٣٠م عملت في مستشفى كتشنر، كانت تقيم فيها طبيبة إنجليزية وعندما رحلت كانت هيلانة أول طبيبة مصرية مقيمة وفي عام ١٩٣٥ عرض عليها الدكتور على فؤاد العمل في رعاية الطفل وشجعها الدكتور عبد الله الكاتب على فتح عيادتها في باب اللوق، وشجعها الدكتور نجيب باشا محفوظ على أن تقوم بالتوليد في المستشفى الطبي القبطي (نجيب محفوظ هو الطبيب الذي وُلد على يديه الأديب نجيب محفوظ وهو خال صديقي الأستاذ الدكتور رفعت كامل صاحب مستشفى رفعت كامل ورئيس مجلس إدارة جمعية طب المناطق الحارة والبيئة الحضارية).

#### هیدی بانوب

مواليد سَمَنُود، خالها إبراهيم فرج باشا الذي تبناه مصطفى النحاس خلال دراسته والذي تفاوض مع الإنجليز للجلاء ووزير البلدية وشؤون السودان.

وهى أرملة صديقى المرجوم الدكتور موريس أسعد ووالدة كريستين وهى مترجمة العديد من المسرحيات أهمها «زهرة الصبّار»، وتفتح بيتها لنا باستمرار لإقامة الندوات وتقيم لنا مأدبة فى شهر رمضان فى بيتها وهى بالنسبة إلى أخت غالية لم تلدها أمى وسبق لها تدريس الفرنسية لطلاب كلية دار العلوم والمعهد العالى للفنون المسرحية، ما زالت ترتدى الأسود على زوجها الذى رحل منذ سنوات.

#### ياسمين الخيام

مغنية اعتزلت وأصبحت داعية وهي ابنة الشيخ الحصري، من طنطا.

#### مراجع:

(١) حجاجي إبراهيم محمد:

سبيل الست مباركة بطنطا، دار الصفوة بالغردقة عام ١٩٩٢.

(٢) حجاجي إبراهيم محمد:

المرأة المصرية بين الدين والدنيا، دار الحرية، ٢٠٠٨.

(٣) لمعى المطيعي:

موسوعة ١٠٠٠ شخصية مصرية، الدار العربية للكتاب ٢٠٠٦.

(٤) مختار العطار:

رواد الفن، مكتبة الأسرة، ٢٠٠٩.

# المرأة القبطية والاضطهاد الرومانى

#### ماجدة جرجس

للمرأة المصرية دور هام ومؤثر في حياة أسرتها ومجتمعها على مر العصور، فبجانب دورها الطبيعي، الإنجاب وتربية الأبناء ورعايتهم، فهي المدرسة الأولى التي ينشأ فيها الإنسان ويتعلم مبادئ الحياة وخبراتها ويستقى القيم والأخلاق والعقائد التي تظل مرتبطة به طوال أيام حياته.

وتعتبر المرأة المصرية ذات شخصية قوية سواء كانت فتاة أو سيدة، ففى العصور الفرعونية كان للمرأة شأن عظيم حيث كانت إلهة وملكة وأمًا لملك ما وأختًا أو ابنة لملك أو إله، وفى كل ذلك كان لها دور هام وكبير، فلا أحد منا لا يعرف الإلهة إيزيس الزوجة والأم القوية وقصتها الرائعة فى محاربة الشر وبعث الحياة لزوجها أوزوريس من جديد وإنجاب ابنها حورس، وأيضًا الإلهات موت ونوت وحتحور وغيرهن. ومن منا لا يعرف الملكات حتشبسوت وكليوباترا ونفرتيتى ونفرتارى وغيرها من أسماء الملكات والإلهات المصريات فى أزمات الفراعنة؟

وفى التاريخ المسيحى سجلت المرأة أروع السطور والصفحات التى تحكى عن كفاح المرأة المصرية المسيحية وقوتها وصلابتها فى مواجهة الاضطهادات الرومانية، وقد كان لها دور عظيم فى الحفاظ على الإيمان المسيحى، حيث قابلت شتى صنوف العذاب التى كان يتفنن فيها الحكام والولاة الرومان قساة القلوب، وتحملت الآلام حتى الموت بصبر وشجاعة وقوة عجيبة لم يكن مصدرها سوى إيمانها العظيم بالله وتمسكها الشديد بعقيدتها المسيحية وارتباطها الوثيق ومحبتها الحقيقية لإلهها وخالقها.

استطاعت المرأة المسيحية في مصر في مواجهة الاضطهاد الروماني أن تقدم لنا مفهومًا جديدًا لكل من الحب والألم.

فالحب عندها هو ترجمة صادقة لعلاقتها بالله وعلاقتها بعقيدتها، فالعقيدة المسيحية هي ديانة الحب، الحب الخالص الصادق، الحب الذي يتخطى كل الصعاب، ويصبر على كل الضيقات، الحب الذي يهب ويعطى ويبذل ويضحى حتى إنكار الذات بل وإلى التضحية بكل الذات، والحب في أبهي وأسمى صورة له هو أساس الديانة المسيحية ويكفى أنه يمكن تلخيص كل ذلك في كلمة «الله محبه».

والمرأة المسيحية استقت الحب بمعناه الحقيقى وتشبعت به من عقيدتها وإيمانها المسيحى واستطاعت أن تترجمه ترجمة حقيقية وصادقة خلال مواجهتها للاضطهادات الرومانية.

والمرأة القبطية بطبيعة الحال يمتلئ قلبها بحبها لأبنائها الذي يفوق كل شيء وتحرص على راحتهم وسلامتهم وتحميهم وتسهر على راحتهم وسعادتهم، وهي في ذلك لا تختلف عن أي أم في سائر البشر وسائر الكائنات الحية أيضنا، ويا للعجب نجدها هنا في زمن الاضطهاد الروماني تدفع بأبنائها إلى الاستشهاد وتحثهم على تحمل الألم والعذاب وسفك الدماء، وتطالبهم بمواجهة بطش الحكام الرومان العتاة في شجاعة وقوة وأن يحتملوا صنوف وآلات بالتعذيب الوحشية بصبر وسكينة مقدّمين حياتهم ودماءهم بكل حب لفاديهم والههم.

وبنفس هذه القوة والقدرة العجيبة نجدها تقوم بنفس الدور كأخت بين إخوتها وابنه مع أبويها وزوجة مع زوجها فتدفعهم إلى التمسك بإيمانهم

وعقيدتهم حتى آخر نفس فى حياتهم وآخر قطرة فى دمائهم، مقدمة نفسها فى ذلك قدوة صادقة وصالحة لهم ومثلاً أعلى يُحتذى به.

وفى حقيقة الأمر لم تكن ثلك القدرة أو القوة التى امتلكتها المرأة القبطية قوة عضلية أو بدنية ولا حتى قوة عقلية بل هى قوة الحب الحقيقى التى امتلأت بها روحها حتى فاضت على من حولها، وأصبحت حياتها هى ترجمة صادقة للإيمان، مقدمة بذلك لكل البشر مفهومًا جديدًا للحب والألم ومعنى صادقًا للاستشهاد.

وحينما نبحث فى المخطوطات وكتب التاريخ نجد آلاف وآلاف القصص من الشهيدات المسيحيات فى كل أنحاء العالم، تحكى قصصهن عن حياتهن وتمسكهن بإيمانهن وعفتهن وطهارتهن وتبين لنا دور المرأة فى الحفاظ على الإيمان المسيحى وشجاعتها فى مواجهة الاضطهاد.

وفى مصر كان للمرأة المسيحية دور كبير فى ذلك حيث سجل التاريخ مئات من القصيص التى تحمل أسماء شهيدات مصريات فى أنحاء المدن المصرية كافة.

وفى ما يلى نقدم مجموعة صغيرة من الشهيدات:

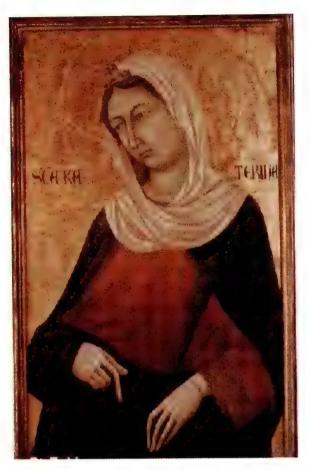

مدينة الإسكندرية - سانت كاترين

وُلدت القديسة كاترين من أبوين مسيحيين غنيين بالإسكندرية في نهاية القرن الثالث الميلادي، كانت تتحلى من صغرها بالحكمة والعقل الراجح والحياء. وكانت والدتها تعلّمها منذ صغرها محبة السيد المسيح، وتغذّيها بسير الشهيدات اللواتي كنّ معاصرات لها أو قبلها بقليل، وقد قدّمن حياتهن محرقة للّه وتمسّكن بالإيمان حتى النفس الأخير.

التحقت كاترين بالمدارس وتثقفت بعلوم زمانها، وكانت مثابرة على الاطلاع والتأمل في الكتاب المقدس، ولما بلغت الثامنة عشرة كانت قد درست اللاهوت والفلسفة على أيدى أكبر العلماء المسيحيين حينذاك.

استشهدت في عام ٣٠٧م في عهد القيصر مكسيميانوس الثاني. مدينة منوف - صوفية الشهيدة

وُلدت في القرن الثاني الميلادي من أبوين غير مسيحيين، وأخذت تتردّد مع بعض جيرانها المسيحيات على الكنيسة، فآمنت واعتمدت على يد أسقف منف (منوف العليا الآن بمحافظة المنوفية) وكانت ملازمة للكنيسة، استُشهدت في عصر القيصر هادريان.

مدينة أخميم - ضالوشام الشهيدة

نشأت في مدينة أخميم، استشهدت هي وأخوها باخوم في زمن الإمبراطور دقلديانوس.

مدينة دسوق (محافظة كفر الشيخ) - أمبيرة الشهيدة

استُشهدت أمبيرة مع ابنيها القديسين أبا هور ويبسورى فى أيام الحاكم الروماني، ووُضع رفاتهم فى كنيسة بلدهم شباس مركز دسوق.

مدينة طلخا (محافظة الدقهلية) - ليارية الشهيدة

وُلدت فى إحدى قرى مركز طلخا محافظة الدقهلية من أبوين مسيحيين، استشهدت بسرسنا بمحافظة بنى سويف.

# المرأة فى التراث القبطى من خلال الملابس وأدوات الزينة والتجميل

#### ثناء عز الدين خليل

الفن القبطى يُعتبر الحلقة الثانية من سلسلة طويلة يتكون منها الفن المصرى (وهى الفن الفرعونى – الفن الإغريقى والرومانى – الفن القبطى – الفن الإسلامى) وذلك لأن الفن القبطى خرج من البيئة المصرية التى نشأ فيها متأثرًا بما قبلها وما بعدها، فأصبح يحمل الرؤية الدينية والدنيوية ومصبوغًا بالصبغة الشعبية المصرية التى أعطته الصفات المميزة له ليخرج بشكل جديد وذلك لابتعاده عن رعاية الطبقة الحاكمة والغرباء واستظل برعاية الشعب بإحساس مصرى حميم والدعوة إلى الوحدة والتآلف بين الناس جميعًا.

لذلك سيتناول البحث المرأة المصرية في فترة ازدهار الفن القبطي من خلال الملابس وأدوات الزينة والتجميل، وتشمل:

- تصفيف وتشكيل الشعر، والأمشاط المستخدمة.
- استخدام المساحيق على الوجه واستخدام المرآة والأحزمة والكحل والأقراط والخواتم والأساور والقلادات مع عرض أعمال فنية مصاحبة توضح مدى التأثر بهذا الفن العظيم.

# أولاً: الملابس

الشخصية المصرية عبر التاريخ ذات حضور لا ينفصم مع دخول عصور جديدة عليها – بل كانت تستوحى كما يشاء لها من تكوينات وعناصر جديدة عليها ومجلوبة من هنا وهناك دون أن تفقد ذاتها وأصلها بل تصبغ الأشياء برؤيتها وطباعها.

استمر تأثر الشخصية المصرية واضحًا على الملابس منذ بداية العصر الفرعونى ثم اليونانى الرومانى – من خلال بعض القمصان التى كان يطلق عليها «تونيكا»، الذى انتشر فى العصر القبطى، وهو لا يختلف عن القميص الفرعونى القديم الذى عُثر عليه فى مقبرة توت عنخ آمون كما هو مبيَّن بالشكل:

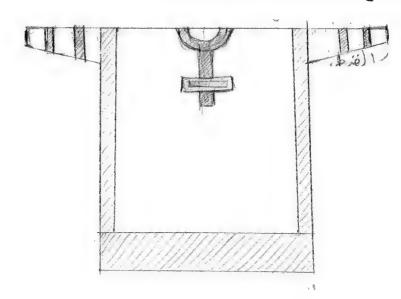

وأضفت عليه المرأة في العصر القبطي بأن جعلته فضفاضًا تسدل ثنياته في رقة ونعومة وذلك باستخدام حزام في منطقة الوسط، وقد كان الكتان هو الخامة الأساسية المستخدمة في صنع الأقمشة أضيف إليه استخدام الصوف وظلت شهرة مصر في صنع هذه المنسوجات (الكتانية والصوفية) حتى العصور الإسلامية.

وتُعتبر الثياب التي عُثر عليها عام ١٤٠-١٢م في مدينة أنطينوه (Antinoe) بالقرب من بلدة الشيخ عبادة بالوجه القبلي االتي اشتهرت بصناعة المنسوجات الرقيقة في تلك الفترة أهم مصادر تاريخ الأزياء القديمة.

وهى تتكون من قميص طويل مصنوع من الكتان الرقيق – يضيق عند الوسط، والكتفان مطرزان بوحدات زخرفية عريضة تمتد منها شرائط مطرزة إلى الصدر وتنتهى بشكل دائرى أو مربع أو بيضاوى يسمى «جامعة» ويصل نهاية القميص إلى الركبتين (تونيك).

اعتمد النساجون المصريون على الحسّ الشعبى فى تلك الحقبة من الزمن التى تمتد من القرن الثالث إلى القرن السابع أو القرن الثانى عشر على اعتبار أن النساجين الأقباط مارسوا هذا العمل وتأثروا وأثروا فى الحضارة الجديدة وهى الحضارة الإسلامية، حتى

أطلق العرب عند دخولهم مصر على النسيج المصرى اسم «قباطي» نسبة إلى أقباط مصروذلك لتحكمهم في الصناعة والتقنية وتأكيد الأصالة والتفرد في النسيج المرسوم والأزياء المطرزة واستحداث أسلوب جديد يُعرف «بالتابسترى» أى الزخرفة بالخيوط مضافة بحس مرهف فوق المنسوج، هذا الأسلوب الذي أعطى حرية التنوع في الألوان أيضنًا اللجوء إلى التجربة من خلال التحوير والتبسيط والإيجاز للوصول إلى الابتكار غير المحدود وغير المسبوق من خلال الرمزية فى الشكل واللون مع استخدام المعتقدات والنظريات الفلسفية المنتشرة حول الكون والخالق والشعائر الدينية والموضوعات الأسطورية داخل المربع والدائرة والأشرطة التي تحتوى على متتاليات من النبات والحيوان والأشكال الهندسية والشخوص الآدمية. هذا إلى جانب استخدام كوفية أشبه بشال فضفاض يكسو الرأس وإحدى الكتفين ثم يلف الجسم ببقية أجزائه، ويتميز هذا النوع من الشيلان بأن أركانه الأربعة مطرزة بحليات تمثل الطبيعة بكل أشكالها والأساطير القديمة.



نماذج الشيلان متنوعة التخطيط توضح توزيع العناصر داخلها



الجزء الأمامى من قميص عليه زخارف نباتية وهندسية - القرن ١٩



جزء من زى كامل مشغول بالخيط الملون لقصص من الكتاب المقدس



قميص تابسترى كتان وصوف القرن ١١م - متحف اللوفر - باريس



جزء من زى منسوج تابسترى تحتوى على زهور القرنفل على الصدر والأكمام وأشكال هندسية كقاعدة لتماسك الأشكال النباتية - القرن ١٩





صدر قميص منسوج تابسترى من الصوف - القرن السادس يحتوى على وجوه أسطورية محاطة بالزهور والنبات لتعطى من يلبسه الصحة والسعادة والحب



جزء من قميص - تابسترى - أى إضافة نسيج باليد على نسيج بالنول من قماش صوف وبه عناصر نباتية وحيوانية وهندسية القرن التاسع - متحف اللوفر - باريس



قميص مصنوع من الكتان والصوف بطريقة الإضافة (تابسترى) من أخميم القرن السابع الميلادى - متحف اللوفر - باريس، وهو مثال جيد للزخرفة المضافة على النسيج





صورة مرسومة للسيدة تيدوسيا - وهي تلبس رَيًا كاملاً غنيًا بالزخارف المنسوجة ومضافة على شكل جامات تحتوى على أشكال هندسية وحيوانية بالإضافة الالتفاف بعباءة بشكل جميل وجديد ومتكامل، بالإضافة إلى أنها تضع غلالة شفافة (طرحة) على رأسها وتزين شعرها باللؤلؤ وتلبس حليًا في صدرها مع أساور في يدها - مدينة أنطينوة - القرن السادس الميلادي



قميص من الكتان والصوف القرن الرابع الميلادى - متحف بوشكن موسكو، وهو نموذج ممتاز من حيث التخطيط والموضوع المتكامل فى التناول والزخرفة وفيه أشكال أسطورية داخل ثلاث أقواس فوقها ست أقواس صغيرة تحتوى على استعراضات راقصة يتضح فيها التنوع من حيث رقصة الدرع، والشال، بالإضافة إلى الجامات المحاطة بالتصميم كله من تبادل بين الحيوانات المختلفة التى تتميز بالقوة، والراقصين بالدروع

# ثانيًا: أدوات الزينة والتجميل

عند استعراض صورة المرأة مما سجلته الآثار نتبين أن السيدة القبطية كانت تظهر في كامل هندامها وأناقتها وتعتنى كثيرًا بجمال مظهرها الخارجي وهذا واضح من تمثال نصفي لها يرجع إلى العصر القبطي المبكر (القرن الثالث) وذلك من خلال تصفيف الشعر وتجعيده بطريقة خاصة تلفت الأنظار إلى حيويتها وجمالها مع إظهار القرطين في أذنيها والخواتم في أصابعها والقلادة حول العنق ووضع الكحل في العين وتزجيج الحاجبين واستعمال المساحيق والألوان في الوجه.

أيضًا صورة لسيدة شابة يظهر أن الرداء الذى تلبسه طويل مع تحديد الوسط بحزام جميل ورسم الرموش وتأكيد العينين بالكحل بالمتحف القبطى – القرن الرابع.



تمثال نصفى من الجص الملون لسيدة فى كامل أناقتها وهندامها - المتحف القبطى أما أهم الأدوات الخاصة بالزينة عند المرأة في هذا العصر فهو المرآة، وكانت أغلى ما تمتلكه ولا تخلو مقتنيات سيدة من نساء الطبقة الراقية أو الوسطى من المرآة لأنها كانت وسيلة تستخدمها في إصلاح وتحسين هندامها ومظهرها من خلال التجميل وخصوصًا أن المرايا الزجاجية ذات الصفائح الفضية لم تكن معروفة إلا في العصر القبطى.

كذلك كانت الأمشاط من الوسائل الضرورية التى تساعد المرأة للحصول على أشكال مميزة عند تصفيفه وتنظيمه وأيضًا تنظيفه لإضفاء المظهر الجذاب عليها وقد وجدت أنواع عديدة وأشكال تمثل بعضها مناظر الطير والحيوان أو زخارف هندسية أو نباتية وأغلبها من الخشب أو العظم أو العاج.



تمثال حجرى لفتاة صغيرة ترتدى ثوبًا من قطعة واحدة دون أكمام وتستخدم حزامًا مجدولاً حول الخصر وتحت الصدر لتحصل على زى جديد ذى طيات. أيضًا التميز فى تسريحة الشعر والتزين بقلادة يتدلى منها صليب ووضع الكحل فى العينين



سيدة نبيلة - يصعب تحديد الزمن الخاص بها - وهى تلبس زياً كاملاً مزينًا بجامات نسجية مضافة من الصوف يحتوى على زخارف نباتية - مع استخدام حزام تحت الصدر ليعطى شكلا خارجيًا للزى والالتفاف بشال جميل وتزيين شعرها وأذنيها باللؤلؤ وتزجيج جاجبيها وعينيها.



أقدم مرآة من نوعها من الزجاج وهي داخل إطار خشبي شديد التآكل



مشط خشبى بوسطه شكل مفرغ لطاووس المتحف القبطى - القرن السابع



مشط من العاج على أحد جانبيه بالحفر السيد المسيح داخل أكليل من الزهور يحمله ملكان - وعلى الوجه الآخر معجزة شفاء الأعمى وإقامة لعازر من الأموات (القرن الثامن)



ومن أدوات التجميل أيضًا المكاحل وكانت تصنع من العظام أو العاج أو الخشب أو الزجاج لحفظ الكحل الأسود الذي انتشر استعماله بكثرة في العصر القبطي بصفة خاصة لتزجيح الحواجب كما كانت تطلى به الأجفان ثم يمتد الطلاء في خط العين للخارج لتظهر أكثر اتساعًا وتألقًا، ومما ساعد على كثرة استعماله الاعتقاد السائد إلى الآن بأنه ذو خواص شافية لأمراض الأعين، وكان يوضع في العين من خلال المرود أو الأداة التي تسحب الكحل داخل العين،

وقد وُجدت منها مجموعة ذات أشكال عديدة من الخشب الناعم والعاج والأبنوس ذات الرؤوس المنقوشة بتماثيل أو طيور أو أزهار أو رسوم هندسية إلى الآن.

أيضًا استخدام العطور والدهون المختلفة في ترطيب الجسم وتعطيره من الأشياء التي لا غنى للمرأة عنها منذ أقدم العصور واستُعملت تلك الروائح بكثرة لإضافة البهجة والنشوة للمرأة خصوصًا أن مصر اشتهرت باستخراج أجمل أنواع العطور وأذكاها رائحة وأعظمها قيمة، تلك الشهرة التي ذاعت في جميع أنحاء العالم القديم.

هذا بجانب براعة المصريين الهائلة في صناعة الروائح حتى أن نوعًا منها يتكون من أجزاء مختلفة بلغ عددها ستى عشر جزءًا ولأن القبط ورثوا عنهم تلك الصناعة فقد ابتكروا وأواني صغيرة وعلب تحفظ فيها تلك العطور والطيب وقد ظهرت منها مجموعة نادرة جميلة الصنع من العاج، العظم أو الخشب وكانت تزين الأواني برسوم زخرفية ونقوش بارزة دقيقة وقد وجدت أيضًا ملاعق خاصة من الخشب أو العظم كانت تستعمل في خلط العطور واستخدامها.

ومن وسائل الزينة التي استحوذت على اهتمام النساء الحلى، على اختلاف أنواعها وأشكالها والمواد المصنوعة منها ومنها الأقراط الذهبية التى شُكَلت على هيئة عنقود من العنب وهو يرمز إلى أهم رموز المسيحيين، والبعض صنع على شكل الهلال وهو ما نشاهده إلى اليوم، ومنها ما هو مرصع بفصوص من اللؤلؤ والأماتيست والعقيق وغيرها من الأحجار الثمينة.

أما العقود فهى أنواع كثيرة منها سلاسل ذهبية تزينها حبات اللؤلؤ والأحجار الثمينة، أو ما صنع من القواقع أو قطع العظم أو العاج أو البلور الصخرى أو الخزف الأزرق والأخضر أو من الخرز وقطع الزجاج الملون، ومنها ما صنع من حبات المرجان والعقيق وهى نفس العقود وأدوات الزينة التى استعملتها المرأة المصرية منذ عهد ما قبل التاريخ حتى عصرنا الحاضر. كذلك استخدام الأساور لتزيين اليد والمعصم، وكانت تُصنع من الذهب والفضة على شكل ثعبان وهو الطابع المصرى القديم. كذلك عُثر على أساور من النحاس والبرونز والعاج والعظم، وهى تُستخدم لنساء الطبقات المختلفة.

أستُعملت في الزينة أيضًا الخواتم في أصابع اليد، ويوجد في المتحف القبطى بالقاهرة خاتم ذهبي مزين بالمرجان الأحمر وعليه نقش دقيق لحيوان. كما يوجد أيضًا خواتم من البرونز والعاج – كما استخدمت النساء أيضًا خلاخيل ذات أحجام ضخمة من البرونز

والفضة. هذا وقد عنيت المرأة أيضًا في ذلك العصر حتى بتجميل أحذيتها إذ عُثر في إحدى مقابر أخميم على زوجين من الأحذية الجلدية الرقيقة لإحدى السيدات وعليها نقوش زخرفية جميلة بالألوان ومموهة بالذهب، وكان من عادة القبط الموروثة عن الأجداد القدماء دفن الموتى في أجمل ما كانوا يملكون من الثياب وأثمن الحلى وأدوات الزينة المختلفة، ونظرًا إلى جفاف المناخ في مصر وإنشاء المقابر في جهات مرتفعة بعيدة عن الرطوبة فقد عثر المنقبون على كثير من قطع الثياب الفاخرة المزينة بخيوط الذهب أو المطرزة بالقصب والرسوم الجميلة والألوان الرائعة في حالة جيدة ومجموعة من الحلى وادوات الزينة، التي حظيت باهتمام المرأة في العصر القبطي، وهو نفس الاهتمام الذي تعلقت به المرأة منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى الآن.



إناء صغير من الخشب لحفظ الدهون والعطور. ويظهر على جزء من سطحه رسوم بارزة لوريدات ونسر يهاجم تعبانًا.

القرن الخامس - المتحف القبطي



ميدالية عاجية معلقة كدلاية منقوشة بصورة آدمية بارزة لعلها تمثل آدميًا أو قديسًا في حال ابتهال

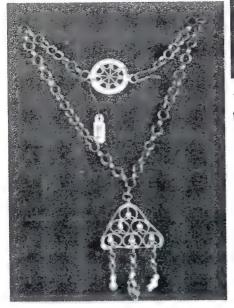

قلادة جميلة بسلسلة ذهبية ذات دلاية مرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ



حلقان من الذهب على هيئة عناقيد العنب



أقراط ذهبية من بندة فرشوط فى الصعيد وكثير منها تتزين به النساء فى مصر منذ القرن الخامس الميلادى



سلسلة ذهبية بوسطها صورة رأس ميدوسا



حلى ذهبية على هيئة تعبان تلبس فى اليد منذ العصور القديمة وإلى الآن

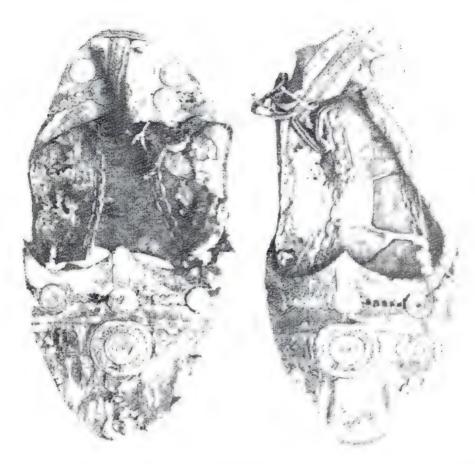

زوجان من أحذية السيدات انيمتاز بالرقة والدقة الفريدة ومزينان بنقوش جميلة بالألوان ومموهان بالليقة الذهبية - المتحف القبطى



سوار من العاج أو العظم القرن الرابع - المتحف القبطى



قطعة نسيج متعددة الألوان منسوجة من خيوط الصوف والكتان توضّح طريقة جديدة فى تصفيف الشعر ووضع عصابة بوسطها حلى وقرط فى أذنيها وعلى الرقبة قلادة بدلاية ووشاح على جسمها

القرن السابع - متحف كليفلاند - الولايات المتحدة



طريقة أخرى لتصفيف الشعر جميلة مع التزين بالزهور وقرط في أذنيها على قطعة من النسيج - منسوجة بإضافة كثير من الخيوط الملونة من الكتان والصوف

القرن (٣-٤ الميلادي) - متحف بوشكن - موسكو

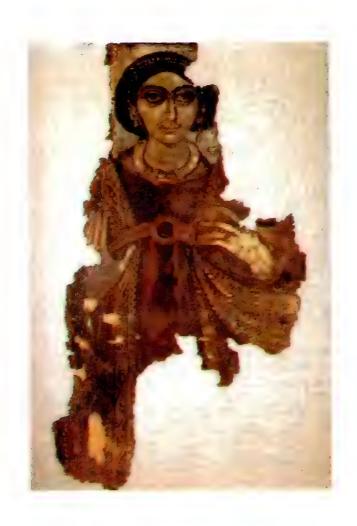

صورة لأمراة ترتدى زيًا مزينًا بجالون على الجانبين المنسوج والمضاف (تابسترنى) من الكتان، الصوف - القرن الرابع الميلادى - وتتزين المرأة الأنيقة بقلادة ذهب كأنها مصممة اليوم، خاتم في اليد اليمني وحزام جميل وأقراط وكحل في الميزة

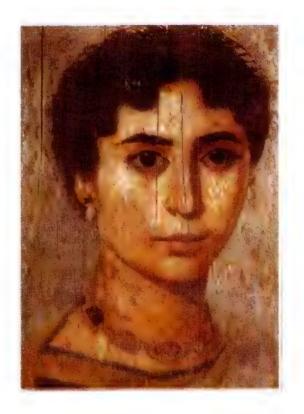

صورة لسيدة من العصر المتأخر في مدينة أنطونين القرن الأول الميلادي - وهي لسيدة مصورة بطريقة جميلة وذات حيوية من صور الفيوم (بورترية) ويتضح فيها الأناقة في التزين من خلال تصفيف الشعر بطريقة جميلة - أيضًا الأقراط في الأذن من اللؤلؤ والإيمرود الأخضر مع إطار من الذهب، العقد في عنقها يظهر مدى دقته واختيار أحجاره وصياغته وكأنه يلبس الآن - كذلك ملبسها والوشاح على كنفها وفتحة الزي المناسبة مع العقد

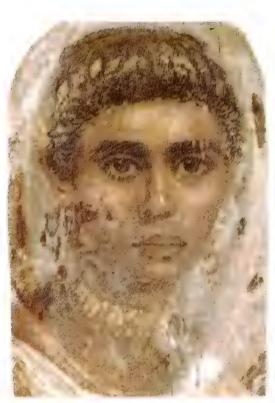

امرأة من بلدة أنطونين بالقرب من الشيخ عبادة في الصعيد في بداية القرن الميلادي الأول - وهي من الوجوه المألوفة ذات النظرة الحنون. والشعر المصفف في خصلات مجعدة قصيرة وكثيفة مع تجميعه من الخلف ووضع إكليل من أوراق النبات الذهبية في منتصف الرأس وتزجيج الحواجب بالكحل مع العين. أيضًا تزيين الأذن بقرط من اللؤلؤ والرقبة بعقد ذهب جميل الشكل ثم سلسلة عريضة ليصبح الصدر موشى بالذهب

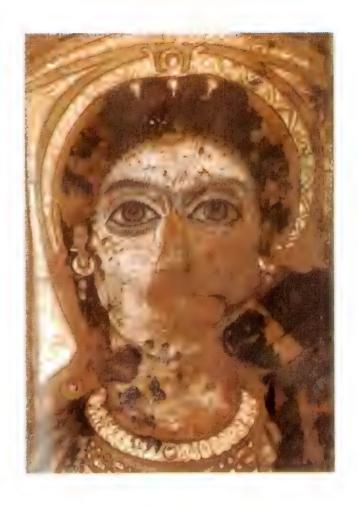

وجه إمرأة مرسوم بالتمبرا على كتان من القرن الثانى الميلادى وهى من الوجوه الجميلة التى وجدت فى سقارة وهى من الوجوه ذات الصفة الشرقية فهى محاطة بالذهب المحفور بالبارز وتتزين بالحلى فى صدرها فى عدة صفوف ومتنوع من السميك إلى الذى يليه رفيع ثم سميك مرة أخرى ومحلى بالأحجار الكريمة هذا كله يشبه الهالة المحاطة بالآلهة مثل إيزيس خصوصًا رأسها وشعرها المحاط بهذه الهالة الذهبية - ثم الأقراط فى الأذن لتكمل الهالة ثم الإطار الذهب المحيط بالوجه كله. أيضًا تزجيج الحواجب وتكحيل العينين بطريقة معبّرة ومتفرده وكل هذا جعل الوجه حيًا وبديعًا



نماذج من تسريحات الشعر التى وُجدت فى الشرق عمومًا (الأمبراطورية الرومانية) وبخاصة مصر وذلك من خلال الثلاثة القرون الأولى بعد انتشار المسيحية

# المراجع:

- ١ د. رؤوف حبيب: الزينة والتجميل عند المرأة في العصر القبطي
   مكتبة المحبة.
- ٢- د. باهر لبيب: الفن القبطى دار المعارف المصرية ١٩٧٨م.
- ٣- أ.د/ ثناء عز الدين: تحقيق الأصالة والمعاصرة لطباعة.
  المنسوجات في زي المرأة المصرية رسالة دكتوراة في الفنون
  التطبيقية ١٩٩٢م.
  - ٤- وجوه الفيوم: صندوق التنمية الثقافية المجلس الأعلى للآثار.
  - ٥- سعد الخادم: تاريخ الأزياء الشعبية في مصر دار
    المعارف ١٩٥٩م.

# مراجع الصور

- -أ. د / ثناء عز الدين: مجموعة صور خاصة.
- -د. رؤوف حبيب: الزينة والتجميل عند المرأة في العصر القبطي - ١٩٨٤.
  - Marie Helene. Coptic Fabrics Adam Biro 1990. Paris.
  - Euphrosyne Doxiadis The Mysterious Fayoum Portrairs. Themes & Hudson. 1995.
  - The British Museum Ancient Faces-1997.

# الملابس في العصر القبطي

#### عزت حبيب صليب

كان للمناخ المصرى أكبر الأثر على ملابس المصريين القدماء، فنظرًا إلى طبيعته التى تتسم بالحرارة، ولارتفاع نسبة الرطوبة، اتجه المصرى إلى لبس ملابس خفيفة رقيقة تعينه على تقبل الجو، وأغلب هذه الملابس صنعت من الكتان الذى امتاز المصرى القديم فى زراعته، والذى كان الأكثر توفرا، بينما استخدم الصوف والقطن فى عصور لاحقة، وتُظهر اللوحات، التى ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات، الرجال وهم عراة، إلا من حزام حول الوسط، تتدلى منه قطعة قماش تغطى الخصر، أو نقبة بثنيات وشراشيب أو سميكة من مادة نباتية.

# زى المرأة:

زى المرأة فى الدولة القديمة والدولة الوسطى ظل كما هو لم يطرأ عليه تغيير، فقد كان رداءًا تقليديًّا مكونًا من ثوب يحدد شكل الجسم يُربط أعلى الكتف بواسطة شريط من نفس لون ونوع قماش الثوب وتثبت حافة الشريط العليا فوق أو تحت الصدر، أما فى فصل الشتاء فكانت النساء يضعن ثيابًا طويلة فضفاضة بأكمام طويلة. وربما غطت أردية المرأة، فى عصور ما قبل الأسرات، جسدها بالكامل، وكان رداء المرأة التقليدى فى الدولة القديمة والدولة الوسطى هو عبارة عن سترة، تشبه ثوبًا حابكًا، تُربَط فى الكتفين بشريطين وتثبت حافتها العليا فوق أو تحت الصدر، وفى الطقس البارد كانت النساء

الثريات يضعن ثيانًا طويلة بأكمام طويلة، وتتدلى تلك الثياب في ثنايا. وارتدين خلال الاحتفالات شباكًا من خرز خزف القيشاني عبر منتصف السترة.

وكان غطاء الرأس عبارة عن قطعة من قماش الكتان تُجمَع خلف الرأس. وارتدت النساء بالدولة القديمة إلى جانب النقبة الحلي، مثل العقود والقلائد، وشالاً على الكتفين. وبحلول الدولة الوسطى أصبحت النقبة الرداء اليومى فى عموم القطر، وأحيانا يعلوها قميص فضفاض، أو سترة.

وبحلول عصر الدولة الحديثة عُرفت أنواع أخرى من الملابس مثل ارتداء سترة أطول تصل إلى الكاحلين وهذه تثبّت تحت الإبطين، وتمسك بشريط حول الرقبة. وارتدت أخريات نقبة مضفرة، أو نقبة فوقها مئزر ونقبة مضفرة. وكُنَّ يرتدين أيضا عباءة قصيرة دون أكمام، وصنادل مصنوعة من الجلد أو البردى أو سعف النخيل.

وكانت أردية النساء تُصنع من قطعتَى قماش أو أكثر، عادة قماش أبيض وأحيانًا بدرجات من الألوان الخفيفة. وبدأ النساء فى ارتداء ملابس خارجية تمامًا فوق السترة، سواء كانت مستقيمة أو مضفرة، وقد كانت تثبت بدبوس فى شكل زخرفى، فوق الصدر.

ثم أضيفت عباءات فوق الكتف، وارتدى العامة ملابس بسيطة، بينما ارتدت الخادمات فقط نقبة أو مريلة (مئزرًا).

# ملابس الطبقة العليا:

تميزت الطبقة العليا في المجتمع الفرعوني بارتداء الحلى والجواهر، فكن يضعن الأساور في المعصم والخواتم في الأصابع والقلائد والعقود التي تتألف من خمسة أو ستة صفوف من حبات الخرز الملون فوق الأعناق، وكدليل على

أهمية المنصب كُنَّ يضعن شالاً على الكتفين.

### ملابس الطبقة المتوسطة:

أما غلبية نساء المصريين فكن يرتدين ثيابًا بسيطة ذات ثنيات لها فتحة واسعة عند الرقبة تناسب الجزء الأعلى من الجسم وتتسع عند نهاية الثوب، أما الأكمام فكانت قصيرة وتنتهى بانسياب، وفوق الثوب حزام عريض مصنوع من شال ذى ثنيات من نفس نوع قماش الثوب وينتهى طرفاه على هيئة منشفة مثلثة الشكل، والبعض كُن يرتدين ثيابا لا زخرف فيها ذات حمالات وكانت تمتد بطول الجسم من الصدر إلى أخمص القدم.

## ملابس الطبقة العامة:

يظهر من نقوش الآثار ولوحات المعابد أن النساء كُن يلبسن ملابس بسيطة وعملية وهي إزار له حزام في حجم اليد دون حلية أو زركشة، وكانت هناك في بعض الأحيان كولة تغطى منطقة الصدر.

# ملابس الحفلات:

الزى الكامل للحفلات كان يتطلب شعرًا مستعارًا يحيط تماما بالرأس، ومجموعة نفيسة من الإكسسوارت مثل الحلى والعقود والدلايات، وحلى الصدر مزدوجة السلاسل، وأساور للرسغ وللذراع ونعال للقدمين وقد كانت النساء ترتدين شباكًا من خرز خزف القيشاني الملون تلف حول الجسم عند منتصف الثوب.

وتطور زى المرأة فى الدولة الحديثة فكانت أردية النساء عبارة عن قميص شفاف جدًا، وفوقه ثوب أبيض شفاف ذو ثنيات مثل ملابس الرجال يُعقد على أيسر الصدر بينما يكشف أيمن الصدر ويمتد مفتوحًا من تحت حزام الوسط حتى القدمين، أما الأكمام فكانت مزركشة بالمخمل وتترك السواعد.

# الملابس في العصر البطلمي:

تأثرت ملابس النساء خلال العصر البطلمى بثياب الفاتحين حيث ارتدت النساء ملابس صنعت من قطع كبيرة من القماش ذات تجعيدات أو طيات أو ثنايات كثيرة كما تميزت الأكمام بالاتساع واستخدمت المصريات نفس الأسماء التى كانت مستخدمة للأزياء البطلمية مثل الخيتون والهيماتيون (الشملة) والكلاميس.

# الملابس في العصر القبطي:

تزخر به المتاحف في العالم والمقتنيات الخاصة من منسوجات قبطية عبارة عن أجزاء مختلفة من الملابس، والكامل منها نادر، لا تعطينا فكرة واضحة عما كان عليه شكل هذه الملابس في زمانها، وتبعًا لذلك فإن تحديد طراز كل عصر يعتمد على الأسلوب الزخرفي لا على قطع أثرية كاملة حيث السبب في ذلك أن الحفائر التي تمت قديمًا لم تقم بها هيئات علمية منظمة.

يعتمد وصفنا لقطع الملابس وطريقة لبسها في مصر، في القرون المسيحية الأولى، على صور الأشخاص في الرسوم الجدارية أو على شواهد القبور أو في الكتب المخطوطة. كذلك بعض المنسوجات مصور عليها أشخاص بملابسهم تساعدنا في معرفة القطع التي كان يتألف منها الزي قديمًا.

وفى العصر القبطى ارتدى الرجال والنساء سترة، هى عبارة ثوب مستطيل الشكل يشبه القميص، تربط بحزام، وهى مصنوعة من الصوف أو الكتان السادة، وتزخرف بشريط منفرد يمتد إلى مركز الثوب، أو بشريطين رأسيين على الكتفين يتدليان إلى الركبتين أو إلى أسفل الثوب، وكانت الأشرطة تنسج وتلون على نحو معقد.

# ملابس الحياة اليومية القميص tunic:

كان هو الثوب الرئيسى فى العصر القبطى، كما كان سابقًا فى العصر الروماني. كان القميص يُصنَع غالبًا من الكتان وأحيانًا من الصوف واستمر استعماله حتى بعد الفتح العربى بفترة طويلة. كان الشخص يلبس قميصين، يظهر ذلك واضحًا من مناظر الرسوم الجدارية التى تصور أشخاصًا يلبسون قميصًا يظهر تحته قميص آخر.

ظل شكل القميص ثابتًا حتى القرن العاشر ينسج من قطعة واحدة تبدأ بالأكمام يأخذ شكل حرف {T}، وتُعمل فتحة الرقبة بالقطع في القماش بدلاً من عمل شرخ في النسيج في أثناء نسجه وهو فضفاض يصل في الطول إلى الركبة أو كاحل القدم، يضبط اتساعه عند الخصر حزام عريض. كان القميص في الغالب عريض الأكتاف ضيق الأكمام. وقد قدم طمسون ديبوراه في عرضه لمجموعة نسيج متحف بروكلين قمصائا يتراوح طول الواحد بين ١١٥ سم و٥٤١ سم، وأعطى مقاسات أحد القمصان، الطول ١٤٥ سم × العرض الأول حتى الشريط الطولي الأول حتى الشريط الطولي الأخر ٥٩ سم وعرض الشريط الطولي الأول حتى الشريط الطولي الأخر ٥٩ سم وعرض الشريط ١٩ سم. وعلق بقوله: ليس بالضرورة أن هذا القميص يعطى حقيقة بنيان صاحبه.

كان القميص يحلى بزخرفة من الأمام والخلف وحول فتحة الرقبة بخيوط صوف ملونة منها اللون البنى الأكور (المائل إلى الأصفرار)، والأزرق المخضر أو الأزرق الغامق مخلوطًا مع خيوط صوف بنفسجى أو قرمزى (المتحف القبطى رقم ٦٦٦٩).

كان القميص يزخرف عادة من الأمام بشريط حول فتحة الرقبة (TRAVERSE BAND) كما ذكرنا، ممتدًا على الأكتاف حتى بداية الأكمام يتدلى منه شريطان (CLAVUS) أشبه بالحمّالات ينتهيان بجامات مستديرة أو مربعة على الصدر (ORBICULA) وجامة مستديرة عند الركبتين من الأمام والخلف.

امتد هذان الشريطان (CLAVI) بطول الثوب حتى نهايته فى نهاية القرن الخامس. كان يزين الأكمام شريطان بعرض الكم قرب الحافة،

هذه الأشرطة كانت تنفذ في أثناء نسج القماش بخيوط الصوف على خلفية كتان وأحيانًا كلها من الصوف، وهى تمكننا من خلال الزخرفة الممثلة عليها من تأريخ مثل هذه القمصان.

فى العصور المتأخرة ظهر إضافة أشرطة حول الرقبة وعلى طول حافة القميص ربما انتزعت من قمصان قديمة بدلاً من نسجها في أثناء نسج قماش القميص قد يعود ذلك إلى أسباب اقتصادية. هذه القمصان المزركشة كان يربديها الرجال والنساء والأطفال على حد سواء

## الدلماسيا DALMATIC:

يتضح من تسميتها أنها قطعة غير محلية نسبة إلى DALMATIA (إحدى ولايات الامبراطورية الرومانية، تقع على بحر الأدرياتك)، وهي عبارة عن عباءة طويلة بيضاء تصل حتى القدمين ذات أكمام طويلة، أكثر اتساعا من القميص. تزين الدلماسيا بأشرطة على الأكتاف، لونها قرمزى يميل إلى الأحمرار وتنزل الأشرطة من عند فتحة الرقبة إلى أسفل على طول الجانبين وثابس دون حزام يضبط اتساعها.

وتتساعل الباحثة دومنيك فستر: {هل هذه الدلماسيا واردة من الخارج أم الدلماسيا القبطية تقليدا للرومانية؟ هل وجودها مرتبط بوجود اليونانين والرومان المقيمين بأخميم، بحكم أن أخميم كانت مركزًا لنسيج القباطى أم أن الأقباط كانوا يرتدونها بالمثل؟}.

#### الغباءة pollium:

رداء خارجى يُلبس فوق القميص (tuni) وكان من القطع التي لم تلاق استحسانًا كبيرًا بين الأقباط حتى العصر الإسلامي إذ كانوا يفضلون الشال العريض.

بدأ يشيع لبس العباءة في القرن الثامن حتى إنه بحلول القرن العاشر عمَ استخدامها إلى الحد الذي نافس استعمال الشال فبدأ في الاختفاء.

ولم تكن العباءة تُلبس مع الشال في وقت واحد وكانت تُصنع من الكتان والصوف.

للعباءة نموذجان: الأول -وهو الأكثر شيوعًا - عبارة عن قطعة نسيج مستطيلة دون أكمام، عريضة بحيث تكفى لتغطية الأذرع حتى الرسغ نحو ١١٥ سم × ١٥٠ سم، وتصل فى الطول حتى الركبة. تقطع فتحة الرقبة فى النسيج في أثناء نسجها على النول (انظر شاهد قبر المتحف القبطى بالقاهرة رقم ٨٦١٦).

الثانية: أطول من السابقة ولها أكمام نتسج في أثناء نسج العباءة على النول كقطعة واحدة.

أحيانًا يضاف إلى العباءة قلنسوة عبارة عن قطعة نسيج مستطيلة طُويت نصفين يتم تثبيتها حول فتحة الرقبة، زخرفة العباءة تمامًا كما في القميص: تشمل شريطًا ممتدًا على الأكتاف حتى بداية الكم، أشرطة رأسية من الأمام والخلف أو كنار يسير على حافة مستديرة (orbicular) عند الركبة في الأمام والخلف أو كنار يسير على حافة الرداء ويرتفع في زاوية قائمة على الجانبين، وكذلك شريط على الكم قرب الحافة.

هناك شكل آخر عبارة عن قطعة نسيج عريضة يكفى طولها أن يلف حول الجسم بأن تلقى على الأكتاف وتنسدل إلى الأمام على الكتف اليمنى بحيث يغطى جزء منها الكتف اليسرى ثم يلقى هذا الجزء على الذراع اليسرى مازًا من الخلف، ولون هذه العباءة الأصفر أو البنى المائل إلى الأحمرار وتزين بجامات صغيرة.

وُجد في رموم الفريسك نساء يلبسن العباءة وقد اتبعن في ارتدائها طرقًا عده، إذ قد تغطى الرأس وقد لا تغطيه أحيانًا.

#### الشال:

يبدو أن كان له أشكالاً كثيرة، لكن الشكل الذى كثيرًا ما تكرر تصويره في الرسوم على الغريسك عبارة عن قطع نسيج مستطيلة الشكل يلفها الرجال حول الأكتاف وتحيط بالصدر حتى قرب الخصر مع ترك إحدى الأذرع حرة الحركة، هذه الشيلان جميعها في مقاسات واحدة ملزمة بعضها مقاسات صغيرة أو متوسطة الطول تلبسها النساء تغطى بها رؤوسهن ويتقاطع الجانبان أمام الصدر ويطرحان لينسدلا خلف الأكتاف أو يربط الجانبان في عقده أمام الصدر (متحف قبطي رقم ٨٠١٨).

# الكوفية:

كان الرجال والسيدات يرتدون كوفيات من قماش طويل ضيق ينتهى

غالبًا بفرنشة تلف حول الرقبة وتترك منسئلة على الأكتاف أو تلف أحيانًا بنفس الطريقة التي يرتدون بها الشال (المتحف القبطي رقم ١٨٧٤).

على الرغم من العثور على العديد من هذه الكوفيات مصنوعة من الصوف السادة، فإن الأغلبية تحمل زخارف قرب الطرفين تتضمن أشرطة بسيطة أو مربعات أو دوائر أو نجومًا أو ورديات نُقنت على النول في أثناء نسج الكوفية بطريقة القباطي، بعضها غطى المساحة كلها بزخارف تصور مناظر حيوانات جوالة أو وحدات هندسية ونباتية مع تنوع بارع لدرجات اللون في الموتيف الواحد رغم تنفيذ بعضها بأقل مهارة.

ذكر كندريك أنه عثر على كوفية ترجع إلى القرن ٤-٥م، من الكتان الأبيض منسوجة نسيجًا وبريًّا محلاة بزخارف من خيوط الصوف الأحمر والأزرق والأصفر.

# ثانيًا: ملابس داخلية

# ١ - قميص داخلي

وجد الأثريون فى مقابر النساء بسقارة والشيخ عباده بعض القمصان الشفافة من قماش منسوج نسجًا خفيفًا كانت تلبس تحت القمصان السميكة وهى تختلف فى شكلها وقوام زخرفتها عن القميص الخارجي.

تتميز في زخرفتها بسلسلة من الأزهار أو الوريدات منثورة حول حافة الكم أو على الأكتاف وعلى الصدر وعند الركبتين وأحيانًا تزخرف هذه القمصان بمثلثات كبيرة، داخلها زخارف، منثورة حول فتحة الرقبة أو أسفل قرب حافة القميص.

## ٢ - غطاء الحقوين

من القطع الداخلية وهو جزء من قماش كان إما مستطيلا وإما مثلث

الشكل، وكان يشد على منطقة الحقوين كما يتضح من منظر السيدة الممثلة على شاهد قبر برقم ٨٦٩٥ ويجدر بنا هنا أن نذكر أنه إذا سلمنا جدلاً أن عادنتا في الملبس هي استمرارية لما كان يرتديه أجدادنا الفراعنة فإنه قد أشير في دليل المتحف المصري: "موجز في وصف الآثار الهامة".

#### ٣ - غطاء الصدر

ذكرت دومينيك فستر في الموسوعة القبطية أن النساء كن يلبسن قطعة قماش كتان حابكة للثدى.

# ٤ - السراوعل

إما قصير وإما طويل مثل البنطلون، ويدكك فى نهاية الأرجل بشريط لتضيق الفتحة كما يتضح من جزء من إفريز بالمتحف القبطى بالقاهرة برقم مداويل عليه منظر لشخص يرتدى سراويل يطل من تحت الرداء يرجع إلى القرن السادس الميلادى.

## ثالثًا: أغطية الرأس:

تَعود نساء الأقباط تغطية رؤوسهن عملاً بما أوصى به بولس الرسول فى رسالته الأولى إلى آهل كورنثوس (١ كو ١١: ٥-١٣) ولهذا نجدها فى الرسوم وشواهد القبور مصورة بغطاء رأس، تلف رأسها وكتفيها بشال أو طرحة. وتعددت أشكال أغطية الرأس فاشتملت على:

## ۱ - بونیه

تُصنع عادة من عدة أجزاء من نسيج كتانى سميك أو رقيق جيد الصنع متصلة مغا بالخياطة بمهارة وتحلى بأشرطة ملونة مضفرة معًا أو تزين بصوف ملون أو وحدات زخرفية منسوجة بطريقة القباطى صنعت خصيصًا أو منزوعة من قماش قديم.

كان البونيه يصنع في القرن العاشر وما بعده من الحرير متعدد الألوان لسيدات الطبقة الراقية في المجتمع.

#### ٢ - شبكة الشعر

تُصنع من نسيج من خيوط الكتان غير المبيض أو الصوف الملون نسيج يشبه الدانتيل، تأخذ شكلاً مخروطيًا وتلبس تحت البونيه، وجد منها جاييت في حفائره وكذلك بترى في حفائره في هوارة بالفيوم في قبر يرجع إلى القرن الرابع الميلادي شبكة من خيوط صوف قرمزي.

# ٣- عصبة الرأس

فكرة العصبة ترجع إلى زمن قديم -منذ العصر الفرعونى واستمر استعمالها حتى العصر القبطى- توضحها الرسوم الجدارية والأيقونات حيث تصور نساء يلبسن عصبة سميكة تحيط بالرأس وتعقد عن مؤخرة العنق أو تحت الزقن.

بعض العصابات تتألف من خصلات من خيوط صوف متعددة الألوان ممتدة على هيئة شريط قصير، البعض الآخر من خيوط كتان إما منسوجة نسيجًا يشبه الدانتيل وإما مصنوعة من قصاصات قماش سميك متعدد الألوان متصلة معًا بالخياطة مكونة شريطًا بديعًا.كانت العصابات تُلبس إما فوق شبكة الشعر واما على الجبهة لتجميلها.

#### ٤ – الطرحة

أعطى كندريك فى كتالوج المنسوجات القبطية، الجزء الثانى، مثالاً لطرحة سوداء من الكتان منسوجة بطريقة غير مدكوكة مقسمة أقسام بخطوط منسوجة بخيط حرير أصفر فاتح داخلها وحدات هندسية بين خطين رفيعين، على الطرحة نص باللغة القبطية -أغلب حروفه مفقودة- منفَّذ بخيوط حرير.

النص يجزئه ثلاثة أقراص صغيرة مطرزة بصوف أحمر وخيوط حرير أصفر. رابعًا: كماليات:

## ١- الأحزمة

كانت الأحزمة تُلبس بغرض ضبط خصور القمصان الفضفاضة وهو إما جالون قماش محلًى بزخارف وإما حزام بسيط مضفور من لونين من الخيوط.

توجد كذلك أحزمة من الجلد، ويقتنى المتحف القبطى العديد منها نذكر على ثبيل المثال حزام من الجلد لونه أحمر داكن عليه خياطة بسير جلد رفيع باللون الأسود (متحف قبطى رقم ١٢٥١).

#### ٢ - القفازات

هى جزء من الملابس التى كانت مستخدمة فى العصر القبطى وبخاصة فى ملابس الموتى حيث كانت جزءًا أساسيًّا من ملابس التكفين فى العصر القبطى وقد ذُكر فى دليل آثار المتحف المصري موجز فى وصف الآثار الهامة، صفحة ٢٩٢، {قفاز كبير مصنوع من القماش المطرز ينتهى بإصبعين فقط}.

## ٣- الجوارب

كانت تُصنع بغرز مثل غرز التريكو من خيوط الصوف وكانت فى شكلها غير ما نألفه اليوم، تشكل بحيث تفصل الإصبع الكبرى عن باقى أصابع القدم دون تحديد لبقية الأصابع، كانت الجوارب من ألوان مختلفة وكان يزين بعضها بأشرطة. هذه الجوارب كانت شائعة للصغار والكبار.

#### ٤ - حقانب اليد

كانت السيدات تحملن حقائب يد صغيرة تتسع قليلاً عند القاعدة. كانت

تُصنع من خيوط الصوف متعدد الألوان أو كتان غير مبيض وقوام زخرفتها وحدات هندسية.

اكتشف جايت بعض منها منسوج نسيج يشبه الدانتيل فى حفائره فى الشيخ عباده بيوجد بالمتحف القبطى شاهد قبر عليه منظر سيده تمسك فى يدها حقيبة (متحف قبطى رقم ٨٧٠٥).

#### خامسا: الصندل:

لبس الصندل عادة قديمة منذ قدماء المصريين واستمر استعماله في العصر القبطي، وهو مصنوع من الجلد، يخرج من النعل سير جلدي على شكل عروة يفصل الإصبع الكبيرة عن باقى أصابع القدم يتقابل معه سيران آخران الشد على القدم وأحيانًا يمر سير آخر خلف الكاحل. هناك طراز آخر يتخذ نفس الشكل نعله مصنوع من الليف المضفور لكنه مغطى بخيوط كتان (متحف قبطي رقم ٤٩٧٤) على مثال الصندل السابق وجد صندلاً مصنوعًا نعله من الليف المضفور مغطى بطبقة من سعف النخيل المجدول ويمسك الطبقتين إطار من ليف مضفور (متحف قبطي رقم ٤٩٧٨).

### سادسنا: الحذاء

شاع استعماله فى العصر القبطى. كان نعل الحذاء يُصنع من عدة طبقات من الجلد، أما وجه الحذاء فمصنوع من قطعة واحدة أو قطعتين وكان الجزء الخاص بكاحل القدم يقوى بقطعة جلد نصف دائرية. الجزء الأمامى من الحذاء إما مدبب وإما مستدير، وكان الحذاء برقبة أو دون رقبة (انظر شاهد قبر رقم ٨٦٩٥). قلما تلف سيور حول الساق، لون الجلد أحمر أو أسود يزين الحذاء إما بالتذهيب حول الحافة وإما بتذهيب دوائر صغيرة منثورة على

الحذاء، وإما تثبيت ورده صغيرة من الجلد بلون آخر في منتصف الجزء الأمامي أو خياطة سير جلدي رفيع حول حافة الحذاء



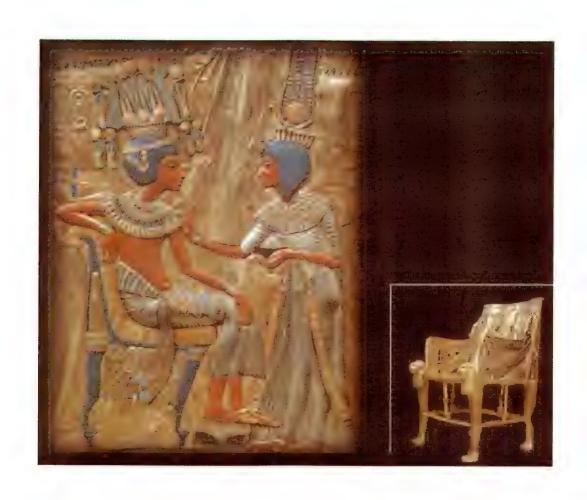



الله مدال من الم 1934 من ما ما مدار الما مدار الما الما الما من حلوان : 1974، متحف الشمع



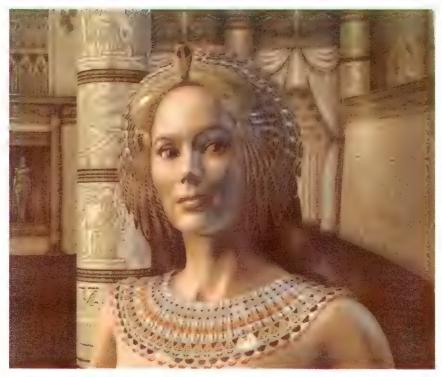





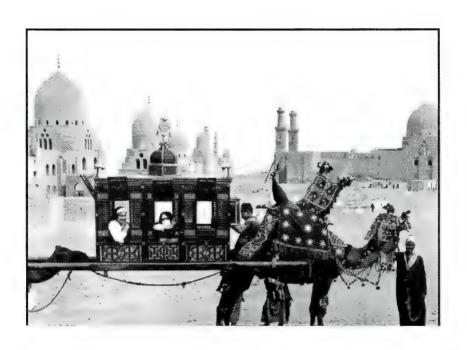



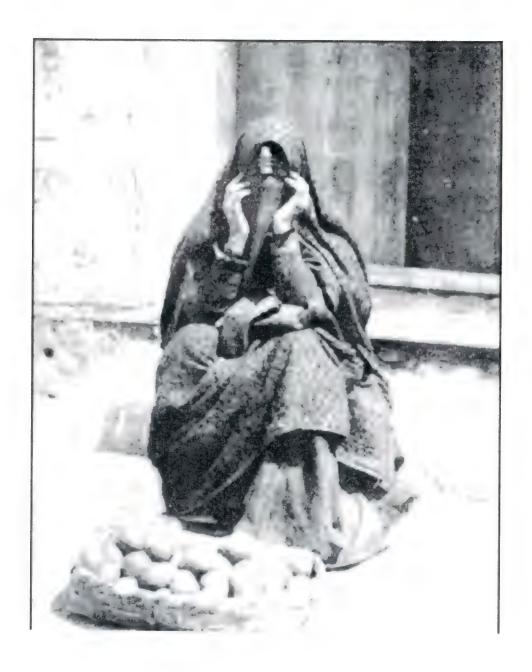

#### المراجع

- الخارف المضافة (دراسات في تصميمات الزخارف المضافة للأزياء).
  - موسوعة من تاريخ القبط المجلد ٣ الملابس القبطية ٢٠٠٢م.
- محمد أمين يوسف (تطور شكل الملابس عبر العصور) القاهرة –
  ٢٠٠٠م.
- محاسن عبد المطلب (المرأة والملابس أيام الحملة الفرنسية)، رسالة
  ماجستير المعهد العالى للاقتصاد المنزلي ١٩٧٢م.
- □ موسوعة وصف مصر الجزء الرابع (الزراعة والصناعة في مصر)، تأليف علماء الحملة الفرنسية - ترجمة زهير الشايب - الجزء الرابع -الهيئه العامة للكتاب - القاهرة - ٢٠٠٢م
- نوال أحمد ابو السعد (تطور كلف أزياء النساء وأثرها في تصميم الملابس) رسالة دكتوراة كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ١٩٨١م
- □ نادیه محمود خلیل (دراسة أثر مکملات الزینة علی الأزیاء فی العصر الإسلامی) رسالة ماجستیر کلیة الاقتصاد المنزلی جامعة حلوان ۱۹۸۲م
  - Hishmat Messiha: A New Periodization in The History of Coptic Art"
  - Giads windsor., "Embroiedery and needle work "., London, 1995

# المرأة في أمثالنا الشعبية

### حاتم مرسى

#### مقدمة

التراث بحر ليس له قرار، عميق، وبه الكثير من الكنوز والنفائس، هو ميراثنا عن الأباء وجدود الجدود، يجب أن نفتح هذا البحر ونخرج تلك الكنوز حتى نواصل حياة هذا البحر ونفتح له الروافد حتى لا يتحول إلى بحر ميت مالح لا تجدد لمياهه.

ولقد أخرج من هذا البحر كنز يسمى الأمثال الشعبية، التى وصلت فى بعض المراجع إلى عشرة آلاف السنين وملايين التجارب تم تلخصيها فى علاقات موزونة ومقفاة دقيقة مثل حد السكين قريبة الوصول إلى المعنى كطلقة البندقيه، ولقد أخذت قطعة من جواهر هذا الكنز، قطعة واحدة، وهى بعض الأمثال التى تتكلم عن المرأة، وأمثالنا الشعبية دائمًا تعتبر المرأة هى الزوجة والحبيبة، وأعرض فى ما يلى نماذج من تلك الأمثال، ولن أعلق كثيرا عليها لأنها تشرح نفسها بوضوح تام.

# ١) علاقه الرجل والمرأة

أهم علاقة إنسانية حياتية نظمتها الأديان وباركها المجتمع عندما يكون زواج وتكوين أسرة ووضع الأمثال لها التي تحميها وتقويها وتزيد المودة والرحمة بين أطرافها، وأول مثال أذكره هنا عن أهمية اهتمام الرجل بزوجته:

- البس ما يعجب مراتك وليس مراتك ما يعجب الناس.
  - جهنم جوزی ولا جنه أبويا.

هذا المثل يقال في عظمة الاهتمام بالأسرة والزوج وكيف أن الخلافات التي تظهر بين الزوجين لا تجعل الزوجة تتخلى عن أسرتها.

#### لا احبك ولا اقدر على بعدك.

يلخص هذا المثل الكثير من العلاقات التي تظهر بعد الزواج خصوصنا التقليدي ولكن التمسك باستمرار الزواج أهم من الحب.

# الْمَرَةِ الطهاية تكفى الفرح بوزَة.

يعبر هذا المثل عن أهمية الاهتمام بحسن التدبير عن الزوجة، فهى تستطيع أن تقيم وليمة الفرح بوزة واحدة وهو طبعًا مبالغة لإظهار القدرة على الاقتصاد والتدبير.

#### المرأة المفرطة على قطة مسلطة.

وهذا عكس السابق تمامًا حيث يوضح أن الزوجة المهملة غير المدبرة لحالها كأنها قطة مسلطة عليها تعبث في كل شي وتفسده.

# يحرم على بيت أهليه أحسن يقولوا العاوزة جاية.

يوضح هذا المثل كيف أن الزوجة الصالحه لاتشتكى لأهلها من ضيق ذات اليد والعوز حتى إنها تمتنع عن زيارة أهلها خشية أن يظنوا أنها تطلب المساعدة.

### قفطانه وجبته تغنى عن خضاره ولحمته.

أى أن حسن معاملة الزوج واهتمامه بنفسه وبها أهم من أن يوفر لها الخضراوات واللحم مع الإهمال والجفاء ومعنى المثل أن الرجل إن اهتم بنفسه ومظهره نال إعجاب زوجته ولكن إن اهتم بزوجته أيضًا وحسن مظهرها نال إعجاب الناس جميعًا.

- اللي يقول لمراته يا عوره تلعب بها الناس الكورة.
  - اللى يقول لمراته يا هانم يقابلوها على السلالم.

المثلان السابقان يدلان على أن معاملة الزوج لزوجته تنعكس على معاملة الناس لها ولهذا يجب أن يعاملها بصورة لائقة حتى يكسبها احترام الأخرين وهذا مثال جيد على ضرورة الاحترام المتبادل بين الزوج وزوجته.

### إن كان الرجل بحر المرأة جسر.

يصف هذا المثل العلاقة بين الزوج والزوجة، فإذا كان الرجل بحرًا، وهنا المعنى بحر فى ثورته وكذلك بحر فى خيره، فإن الزوجة هى جسر الأمان (الجسر هنا ليس الكوبرى ولكن حافة النهر التى تحمى من الفيضان)، وللمحافظه على الزوج وعلى ماله وحمايته من ثوراته وغضبه.

#### إن كان الراجل غول ما يكلش مراته.

هنا نجد أن القوة والشراسة التي تكون في بعض الرجال لا تمتد إلى زوجتهم فإن كان وحشًا آكلاً للبشر لن يضر زوجته بل يكون معها رحيمًا وطبيًا.

#### الراجل ومراته زى القبر فى أفعاله.

يضرب هذا المثل فى ضرورة كتمان العلاقة الزوجية وما يدور بين الرجل وزوجته يكون مغلقًا عليهما كما يُغلَق القبر لا يبيح أسراره لأحد وهذا من أسس العلاقات الزوجية، وينبه إلى أفة تفسد الكثير من الأسر وتدمرها.

- ٢) الجمال والتزين عد المرأة.
- ٥ اللي ما يغليها جلدها ما يغليها ولدها

يطرح التراث الشعبي شكل إهمال الزوجة لنفسها في المنزل وللزوج حيث

إن الزوجة التى لا تهتم بنفسها لن تكون غالية عند زوجها مهما أنجبت له من أولاد يحبهم الزوج.

## ○ إيش تعمل الماشطة في الوش العكر.

مثال على أن جمال الروح والقلب أهم من جمال الوجه عند المرأة مهما تزينت أو غيرت من الصور، وظل القلب والنفس سيئين، فلن تكون جميلة مع زوجها أو من تعيش معهم.

#### أتغندري وقولي مقدري

نتعرض هنا للمرأة غير الملتزمة والمتبرجة، فعندما يعتب عليها الناس تقول: هذا قدرى ولا أستطيع التغيير.

## ماذا عليكي يا مَرة إلا المجرجر من ورا؟

اعترض الموروث الشعبى على تبرج المرأة وعدم احترامها لتقاليد المجتمع وألمح إلى عدم المبالغة في التزين أو الملابس الفاضحة.

## ٣) الأمثلة التي تندد بتعدد الزيجات

ادینی حیة لما أشوف اللی جایة.

وهو قول تقوله الزوجة الأولى للزوج حيث النساء متشابهات ولا داعى للزواج مرة ثانية.

# اللى يتجوز اتنين يا قادر يا فاجر.

هذا المثل يقلل من شأن الرجل الذى يعدد زوجاته ويصفه بصفات غير حميدة، وهو بذلك يحث على عدم تعدد الزوجات.

#### إن طار ما طار يفضل منه قنطار.

يُذكر هذا المثل للزوج الذي طال زواجه ويرغب في زواج أخرى ويذكره

أن الزوجة الجميلة الصالحة تظل كذلك وإن طال بها العمر وتقدم فهى تظل محافظة على جمالها.

بنت الأكابر غالية ولو تكون جارية.

يدلك هذا المثل على ضرورة البحث عن أصل الزوجة وعدم التقليل من قيمتها ولو كانت جارية تُشترى، ولكن أصلها طيب.

- ٤) نصائح تخص المرأة
- عايبة بتعلم في خايبة قال للاتنين نايبة.

يعرض المثل كيف أن الجاهلة تنقل جهلها إلى غيرها فتسوء الأمور أكثر ويدعو عليهما المثل أن تذهبا إلى غير رجعة.

٥ رايحة فين يا هبلة؛ رايحة أعدل المايلة.

وهو يُضرب للجاهلة التي تدعى الحكمة والمعرفة فتزيد الأمور ضررًا.

قال یا حما ماکنتیش کنه قالت کنت ونسیت.

نختم موضوعنا بمثل لطيف حيث نسأل الحماة ألم تكن زوجة صغيرة من قبل فترد: «نعم كنت كذلك ولكن نسيت»، وهنا سؤال: «لماذا تكونين قاسية؟ ألم تكونى فى نفس الموقف من قبل؟».

إن ميراثنا الثقافي غنى ومُفعَم بالتجارب الحياتية التي نحتاج إليها في كل عصر فأرجو أن أكون قد قدمت بعضًا من كنوزنا الجميلة.

#### ظاهرة العنف

# فاطمة عبد الخالق الشناوي

#### العنف

هو إيذاء شخص وإلحاق الضرر به، ونجد أن العنف يغرس فى نفس الطفل منذ صغره فهو سلوك يُكتسب وينشأ مع الطفل خطوة بخطوة ليصل إلى ذروته فى فترة الشباب والمراققة وهى فترة التمرد والعنف.

ولا يوجد تفسير واحد صريح لانتشار العنف بين الشباب وإنما توجد عوامل عديدة تؤدى إلى ذلك: السبب الأول وراء العنف هو فقد الإنسان قدرته في السيطرة على أعصابه ومشاعره سواء كرد فعل طبيعي تجاه موقف أثاره أو آذى مشاعره، أو أن تكون طبيعية في الشخص لعدم توافر صفة الصبر والمثابرة في مواجهة أبسط الأمور.

#### ما دوافع العنف؟

#### ١) التعبير عن النفس:

يستخدم البعض لغة العنف للتحرر من مشاعر الغضب والإحباط التى تدور بداخلهم لانهم لا يجدون إجابات على المشكلات التى يواجهونها وبالتالى يجدون هذا المخرج فى إطلاق سراح غضبهم الذى يترجم فى صورة العنف.

### ٢) وسيلة للمناورة:

والمناورة هنا للسيطرة على الآخرين أو للوصول إلى شيء يريدونه.

# ٣) وسيلة لأخذ الثأر والانتقام:

يكون الثأر والانتقام مبررًا لأشخاص اخرين، سواء للدفاع عن فرد يهتم به أو الانتقام من شخص قام بإيذائه.

# ٤) سلوك مكتسب:

مثله فى ذلك مثل باقى أنواع السلوك المكتسبة، يستعملها الشخص بمرور الوقت لكن من السهل تغييرها، وبما أنه لا يوجد سبب واحد سهل يؤدى إلى العنف، فلا يوجد حل واحد سهل له أيضنا، والأسهل والأفضل هو أن نتعرف مصادرة والعلامات المنذرة بظهوره سواء فى نفسك أو فى من حولك.

#### مصادر العنف

- الأصدقاء.
- الاحتياج إلى الاحترام والاهتمام.
  - عدم تقدير النفس.
- مرحلة طفولة دون اهتمام أو إساءة في التعامل.
  - سهولة الحصول على الأسلحة.

### هل يوجد ما يسمى بالعنف تجاه النفس؟

- ظاهرة العنف تجاة النفس تكوتن عندما يفشل الشخص فى التخلص من شحنات الغضب التى تملؤه بممارسة العنف على الآخرين، وقد يتحول إلى النفس والذى يترجم إلى الانتحار.

#### أين يمارَس الانتحار؟

- ١) في المنزل والأسرة.
- ٢) في المدارس والبيئات التعليمية.
- ٣) في مراكز الرعاية والمؤسسات الاصلاحية.
  - ٤) في مكان العمل.
    - ٥) في المجتمع.

#### العنف الأسرى

هو أشهر أنواع العنف البشرى انتشارًا فى زمننا هذا، ورغم أننا لم نحصل بعد على دراسة دقيقة تبيّن لنا نسبة هذا العنف الأسرى فى مجتمعنا فقد بدأت آثار له تظهر بشكل ملموس على السطح مما ينبئ بأن نسبته فى ارتفاع وتحتاج من أطراف المجتمع كافة التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصلاح ما يمكن إصلاحه.

## مَن الأكثر تعرضا للعنف الأسرى؟

تَبِينَ من جميع الدراسات التي تجريها الدول العربية على ظاهرة العنف الأسرى في مجتمعاتها أن الزوجة هي الضحية الأولى وأن الزوج بالتالى هو المعتدى الأول يأتى بعدها في الترتيب الأبناء والبنات ضحايا إما للأب وإما للأخ الأكبر واما للعم، فبنسبة ٩٩% يكون مصدر العنف الأسرى رجلاً.

### مسببات العنف الأسرى:

أثبت الدراسات على مستوى العالم الغربى والعربى أيضًا أن أبرز المسببات وأكثرها انتشارًا هو:

- ١) تعاطى الكحول والمخدرات.
- ٢) الأمراض النفسية والاجتماعية لدى أحد الزوجين أو كليهما.
- ٣) اضطراب العلاقة بين الزوجين لأى سبب آخر غير المذكورين أعلاه. ونجد أننا عندما نربى ونثقف كلاً من الولد والبنت نربيهما على أساس أن كلاً من الرجل والمرأة يكمل كلاهما الآخر، فأنوثة المرأة إنما بعاطفتها وحنانها ورقتها كما أن رجولة الرجل إنما هى بإرادته وصلابته وقدرته على مواجهة الأحداث، فالتربية تكون إذن على أساس أن المرأة

والرجل يكمل كلاهما الآخر.

وهناك طرق يمكن انتهاجها لمساعدة الزوجات والأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسرى، والخطوة الأولى تكمن فى دراسة وجمع ما أمكن معلومات حول ديناميكية أسرهم بالآتى:

- ا توفير أماكن آمنه للنساء والأطفال يمكنهم الذهاب إليها للشعور بالأمان
  ولو لوقت يسير ويمكن متابعتهم هناك من قبل المتخصصين.
- العمل على تعليم النساء والأطفال على تطوير خطط للأمان لهم داخل
  المنزل وخارجه.
- التعاون مع الجهات المختصة برعاية الأسر والأطفال لإيجاد حلول
  تتوافق مع كل أسرة على حدة.
- ٤) تدريب الأطفال على ممارسة ردود أفعال غير عنيفة لتفريغ الشحنات
  السلبية التي تولدت لديهم نظير العنف الذي مورس عليهم.
- تعليم الأطفال سلوكيات إيجابية بحيث نمكنهم من التحكم في موجات الغضب والمشاعر السلبية لنساعدهم على تكون علاقات مستقبلية آمنة وسليمة.

تقول الأرقام إن العنف ضد المرأة رصد كالآتى:

- ۲۰% من النساء الفلسطنيات تعرضن للضرب على الأقل مرة واحدة في عام ۲۰۰۰م.
  - ٤٧ النساء يتعرضن للضرب في الأردن بصورة دائمة.
- □ ٣٠% من النساء الأمركيات يتعرضن للعنف الجسدى من قِبل أزواجهن.

- ٩٥% من ضحايا العنف في فرنسا من النساء.
- ٨% من النساء أكثر ضحايا العنف في الهند.
- □ ٠٦% من النساء ساكنات الضفة الغربية وغزة دون ١٩ عاما يتعرضن للتهديد الجسدى واللفظى والمطاردة والتوقيف والاعتقال.

المتمعن فى هذه الإحصاءات يرى أن العنف الوارد على النساء لا يخص فئه معينة أو ثقافة خاصة أو جنسًا محددًا، وإنما يشمل الثقافات والدول كافة المتقدمة منها وما يسمى بالدول النامية أو دول العالم الثالث.

من كل ما سبق نجد أن العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية. كيف نعالج هذا؟

- الرجوع إلى القانون الإلهى والشرعية الإسلامية والمسيحية: وتطبيق هذه القوانين من قبل المسؤولين كالحكومات والمؤسسات والمتصدين للأمور ومعاقبة من يقوم بالعنف ضدها كى تحس المرأة بالأمن والأمان وهى قابعة فى عقر دارها أو عاملة فى محل عملها أو ماشية فى طرقات بلدتها.
- ٢) التوعية الاجتماعية: معرفة المرأة لحقوقها وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوت مظلوميتها إلى العالم بواسطة وسائل الإعلام كافة وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها. ومن طرف آخر نشر هذه التوعية في المجتمع الذكوري أيضًا عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة إلى تشكيل نصف المجتمع بل غالبيته.
- ٣) التوعية بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة في بث احترام

المرأة وحذف المشاهد والمقاطع التي تؤدى من قريب أو بعيد إلى تدعيم ظاهرة العنف ضد المرأة.

إنشاء المؤسسات التى تقوم بتعليم الأزواج الجدد كيفية التعامل الصحيح معًا ومراعاة حقوقهما المتبادلة كل تجاه الآخر، أى بمعنى «ثقافة الزواج».

وقبل كل الأديان السماوية كان المصرى القديم على قدر كبير من التحضر والاستنارة حيث وُجدت نصوص توصى الرجل بزوجته بأن يحبها ويهتم بها ويطعمها ويكسوها ويشترى لها العطور وكان يعرف مكانة المرأة فى الحضارة المصرية القديمة مثل الملكة تى أم إخناتون وحتشبسوت التى حكمت مصر عشرين عاما ونفرتارى الزوجة المفضلة لرمسيس الثانى التى بنى لها معبد أبو سمبل ولها مقبرة عظيمة فى وادى الملكات.

- ومبكر جدًّا فى الأسرة الأولى فى العصر العتيق حكمت الملكة ميرنيت البلاد موحدة وصية على ابنها منذ ٣٠٠٠ سنة قبل الميلاد.

من هذا نجد أن المصرى القديم يحترم المرأة ويُجِلُها منذ أكثر من ٥ آلاف سنة. ليتنا نعود إلى تاريخنا لنعرف مكانة المرأة في أم الحضارات وبستان العالم (مصر) التي قال عنها نابليون: «أنا ذاهب إلى أهم بلد في العالم». ..

#### فنانات مبدعات

# طارق سليم

# مولد الفنانة ونشأتها المبكرة

فى فيلا كبيرة على شاطئ ترعة المحمودية بحى محرم بك فى الإسكندرية وُلدت عفت ناجى .. فى عام ١٩١٢م، وكان والدها يعمل مدير جمرك فامتلاءت عيناها بمشهد البحر والسفن فى الميناء.

لم تكد عفت ناجى تشب عن الطوق حتى انقطعت عن مدرسة فيردى ديو واستكملت تعليمها العام على يد المدرسين الخصوصيين، وتتابعت رحلاتها إلى أوربا مع والدها.. وهناك عمقت دراستها لأصول الرسم الجدارى الفريسك.

وكان هناك مدرستان كبيرتان نشأت عفت ناجى وتررعرت فنيا فى كنفهما، وهما شقيقها الأكبر محمد ناجى، ثم زوجها الفنان والمربّى سعد الخادم.

وكان لشقيقها محمد ناجى مقولة مآثورة تبنتها عفت ناجى من بعد وأثرت كثيرا فى إبداعاتها: «لا تلقائية فى الفن بل ثقافة وراثية مستوعبة».

وكان طبيعيا أن تشب عفت ناجى فى عمق الحركة التشكيلية فى بواكيرها وتزوجت عفت ناجى من الفنان والمربى الفاضل سعد

الخادم رائد الفنون والدراسات الشعبية عام ١٩٥٤م. وتعاونت عفت ناجى مع زوجها فى بحوثة الفنية المختلفة، فكان اقترانها به بداية تحول فى إنتاجها الفنى شكلاً ومضمونًا. وتُقِرَ عفَت ناجى أن أبحاث زوجها فى الفنون الشعبية والفلكلور ساعدتها كثيرا فى استنباط موضوعات ذات صلة وثيقة بالفنون المصرية والبابلية والأشورية والإسلامية، وأسس شملت قضايا إنسانية وثقافية وفنية.

# مشوار عفت ناجى الفنى

بدأت عفت ناجى مشوارها الفنى فى الفنون التشكيلية فى روما فى الفترة (١٩٤٧م-١٩٥٠م) حيث كان شقيقها محمد ناجى يعمل مديرا للأكاديمة المصرية للفنون بروما، حيث عمقت دراستها لأصول الرسم الجدارى الفريسك، وكان لهذه الفترة أثر كبير على إبداعات عفت ناجى اللاحقة، على مدار تاريخها الفنى. واتخذت إبداعاته مكانة مرموقة بين أقرانها من فنانى الإسكندرية، واتسمت إبداعات عفت ناجى قبل عام ١٩٥٤م بطابع تقليدى، يدخل فى ما يسمى عفت ناجى قبل عام ١٩٥٤م بطابع تقليدى، يدخل فى ما يسمى حمدرسة باريس»، واقتصرت موضوعاتها على الحياة المحدودة من حولها.

# البحث عن الجذور

في أعقاب ثورة يوليو، شهد المناخ الثقافي في مصر تغيرًا

جوهريًا، ينشد الإصلاح وكانت هناك أربعة تيارات فكرية وثقافية آنذاك.

- تيار إصلاحى من خلال عمليات التغريب، أى كلما اقتربنا أكثر من الحضارة الغربية، كان ذلك مقياسًا للتحضر والرقى.
  - تيار إصلاحي ديني تبنتة الجماعات الإسلامية.
  - تيار إصلاحي، بالبحث عن الجذور في القومية العربية.
- تيار إصلاحى، بالبحث عن الجذور في القومية المصرية الأصبلة.

وكانت الفنانة عفت ناجى متأثرة أشد تأثير بالتيار القومى، يغلّفة إطار من تقافتها الغربية. وكانت عفت ناجى صاحبة ثقافة شاملة في الفنون والأداب القديمة والحديثة.

# الشخصية القومية عند عفت ناجى

لعفت ناجى إسهامات كبيرة حول العثور على ما يميز الشخصية المصرية – والشخصية القومية من سمات مستقرة. حيث ترى عفت ناجى أن الشخصية المصرية هى امتداد للشخصية الفرعونية وأيضًا للشخصية العربية وهى مزيج متكامل من كل منهما، ومن عناصر آخرى متفاوتة التأثير، فالشخصية المصرية شخصية عربية ذات ذاكرة تاريخية.

وجدت الفنانة عفت نفسها في عصر ضاربا في اتجاهات متعددة، واصطدمدت تجربتها بعوائق من مركب التراث الكامن في أعماقها، وكان أمام الفنانة عفت ناجي تحد كبير، فقومية الفن واستلهام التراث يكتنفها الكثير من الخطر، فالنظرة المحدودة والانغلاق، وافتعال أشكال واستعارة سمات تقف عند الملامح الخارجية للتراث، وإقحام سطح العمل الفني ببعض العناصر دون توغل في أعماق التراث وتفهمه، ومن ثم يقف الأمر أحيانا عند القوالب والأشكال الخارجية، دون النبض العميق الذي تتمثل فيه روح مصر، أن الأمر يتطلب الرؤية البصيرة الشاملة، وتفتح الفكر والوجدان والإبداع دون افتعال أو تقليد.

ونجد عفت ناجى رغم ثقافتها الغربية لم نتسق وراء بعض الموجات الحديثة بدعوى العالمية والمعاصرة دون وعى أو إدراك، ذلك الانسياق الذى أفقد الكثيرين من الفنانين المصداقية الخاصة.

وهكذا نرى فى إبداعاتها اتجاها فنيًا معاصرًا جارفًا يعمق ذاتة على أساس من تراث الفن الشعبى، وليس بمحاولة النقل أو الطفو على السطح أنه اتجاه يحلم بأكثر من هذا، ويعمل له. إنه محاولة لتحقيق الذات والتخلص من التبعية الفنية، والدعوة دون رجعية أو تزمّت إلى وقفة للتأنى والتأمل فى ما خلفتة الأجيال.

إن الطابع المحلى لفنها لم يأتِ إلا ثمرة لثقافة عريضة متسعة، هضمت من الماضى بقدر ما سايرت الحاضر واستلهمته، ويتأكد مسار هذا الطابع الفنى الفريد بطريقة لاشعورية حتمية، تجعل انبثاقة أمرًا طبيعيًّا، وإبداع عفت وليد المجتمع الذى عاشت فيه، وليس من اليسير فصل الفنانة عن ثقافة مجتمعها، الذى هو بمثابة مرآة لها. رحلة البحث عن الجذور في الفنون الشعبية والفلكلورية

تقول الفنانة عفت ناجي..

ولقد تبنت عفت ناجى استلهام الفن الشعبى بأساطيرة وعالمة المثير، واهتمت بدراسة التراث المصرى والعالمى، كمحور أساسى فى كل توجهاتها الفنية، ولم تر عفت ناجى أن الفنون الشعبية فنون ساذجة أو قاصرة، بل تجزم بأنها فنون خصبة صريحة عميقة تفيض بالأحساس والمشاعر، وأهم ما وجدتة الفنانة عفت ناجى فى الفنون الشعبية المصرية، أنها فنون صادقة وليست مفتعلة، وذلك لأنها ليست دخيلة، وليست مصطنعة، وليست هناك قوة تدفعها إلى الإبداع سوى الإحساس الداخلى فقط، فهو الدافع إلى الإبداع، فالفنان الشعبى ليس مدفوعا باتجاه سياسى معين، أو حاجة إلى كسب مادى أو حتى شهرة، فدافعه إلى ممارسة عملة الفنى هو انفعاله، وصدق تجربتة.

العامة أو الشعبية فى المجتمع، فهى تحيطه من كل جانب وتعمل فى كل ما حوله من ظواهر، كما أنه يستحيل على أى فرد أن يسلك وفق نظريات العلم ومبادئة الخالصة فحسب فيخضع خضوعًا كاملاً لسطان العقل والمنطق.

# السحر والأساطير في أعمال عفت ناجي

لقد أدركت الفنانة أن الفنان الشعبى والبدائى، ابتدع صياغات فنية خاصة، تشع بسحر فريد فى اقتتاص أسرار هذه القدرات الخارقة، وذهبت تبحث عن موطن الجمال فى الأساطير وأدوات السحر والفلك، محاولة فك طلاسم التأثير السحرى والتعاويذ فى ما يخص أشكالها ورموزها وألوانها وخطوطها والأوزان والخلفية التى تستند إليها، وامتزجت معلومات عفت ناجى التاريخية بخبراتها البصرية لتأتى لنا بصياغات مبتكرة أرادت من خلالها أن تجد فى نفسها وقع أدوات السحر القديمة فطرحت تراكيب فنية قوية ومضيئة، ضبابية، تحمل إيحاءات لعوالم آخرى، وتمتاز عفت ناجى عن أقرانها من الفنانين الذين تناولوا عوالم السحر، بأنها قدمت لنا نوعية خاصة من الروحانية العصرية محملة بأدوات استاطيقية تخلق فى طياتها مفرادات وتراكيب جمالية خاصة بها.

ولتأمل عفت ناجى وخيالها دور هام في مجال رؤيتها

الإبداعية، ومن خلالهما نفذت إلى عالم الأساطير، والرؤى الكونية، والأسطورة عمل إنسانى أصيل يهدف إلى تجاوز الطبيعة، ومهمة الفن هي خلق الأسطورة.

ونفذت عفت ناجى إلى عالم الخرافة، تلك الخرافة التى تعبر عن ضعف الإنسان، وقصورة، بالنسبة إلى القوى التى تفوق الطبيعة وهى من ناحية أخرى محاولة من الإنسان لأن يصل إلى تحقيق أهدافه، لا بقواه الذاتية، وبقدرته التى فى حدود البشر، بل بقوة تفوق قوى البشر يسخرها لتحقيق أهدافه مستعينًا فى ذلك بأساليب خرافية كالسحر والتنجيم والتعاويذ كوسيلة لتسخير الجان، والمردة وغيرها مما يحقق للإنسان مطالبه عسيرة المنال. كما أن ضغوط الحياة وما تحويه من صعاب وآلام جعلت الإنسان يمارس أحلام اليقظة فى حياته بوجه عام، فما لا يستطيع الوصول إليه بجهده الشخصى يعينه عليه مارد جبار أو طائر مسحور أو بساط الريح أو غير ذلك.

ولقد وجدت عفت ناجى فى هذا العالم الغامض المثير، عالم السحر والأساطير، مثيرا إبداعيًا خلاقًا، سيطر على الكثير من إبداعاتها الفنية.

عفت ناجى مستلهمة الفن المصرى القديم

إن الفنان مهما أوتى من قدرات، لا يصبح خالدًا بغير تحميل

تعبيره رصيدًا من خبرات السلف الفنية. إن الماضى يصقل تعبير الفنان، ويكسبة أصول الصنعة الملائمة، ويعمق رؤيته، فيزوده بحلول نادرة.

كما أن حكمة الأجداد راسخة وليس من اليسير إنكارها، لكن المشكلة القائمة، هى الإحساس بهذه الحكمة ثم مراعاة ترجمة هذا الإحساس فى الأعمال الفنية الجديدة.

ويمتاز الفن المصرى بالتبسيط النابع من طبيعة مصر الريفية الواقعية، ومن أهم سماته التى استلهمتها الفنانة عفت ناجى فى إبدعاتها الفنية.

- الحس الهندسى والانتظام فى الشكل، وذلك من خصائص الطبيعة الزراعية. ذلك الحس الهندسى ظهر جليًا فى العديد من إبداعات عفت ناجى، وهو سمة مميزة فى إبداعاتها الفنية ومن تلك الأعمال الشكل٣، والشكل٨.
- التزاوج بين الحساسية بالطبيعة والواقعية من ناحية، وبين النظام الهندسى من ناحية أخرى، واجتماع هذين العنصرين في الفن المصرى، وهما من وحى طبيعة الموقع، ولكن الجمع بينها يشكل عنصر تناسق أساسيًّا في الفن المصرى.
- اختراع الإيقاع في الفن، وهذا يتمثل في الأعمال الكبرى، كما

يتمثل في حلى الزينة وأدوات الحياة. تلك الموجات الإيقاعية، والقشعريرة الحية التى يحدثها إيقاع الخطوط والحكات بحساسية رائعة، هي من إيحاء طبيعة المكان ونرى تلك الموجات الإيقاعية متجلية في أعمال عفت ناجي (الشكل٦). - دخول عنصر إدراك الأشياء على نحو غير مادى كصدى لدخول الفن المصري مرحلة جديدة في العصر اليوناني والروماني، وكانت طرائق المعرفة الصوفية تغذى نزعة اليونان العقلية، كما أن انشغال مصر بالخوارق أدى إلى نشأة المدارس الأفلاطونية المحدثة في الإسكندرية، وساعد الفن المسيحي على الكشف عن مذاهب الصوفية، وأدى إلى تطور فن الصورة. وهكذا لعبت مصر دورًا خطيرًا في فن الروحانيات، تَجلّى بعد ذلك في الفن القبطي، الذي أسهم في تحويل العالم القديم إلى العالم المسيحي.

والفن القبطى فى النهاية فن موضوعى، يهتم بالموضوع الذى يعبر عنه أكثر مما يهتم بالشكل والتفاصيل الشكلية، ولكى تبدو الناحية الموضوعية متماسكة، اتجه الفنان إلى الاهتمام بتوازن المساحات وملء الفراغات، ونبغ فى فى هذا فأنتج أعمالا تتصف بأنها رائعة بحق، فهذه هى فاعلية

- البساطة في الفن القبطي.
- وإذا كانت هناك سمة أخرى للفن القبطى تضاف إلى البساطة فهى المحلية، وحمل الكثير من صفات الفن الفرعوني.
- ونجد تلك المسحة الروحانية الصوفية في بعض من أعمال عفت ناجى بشكل واضح كما في الشكل، وفي العديد من أعملها بشكل مستتر.
- وتلقت مصر الفن الإسلامي الذي شكلتة طبيعة الصحراء، وتفتحت للتأثر الغربي وتمثلته، ولكن الرسالة الكبرى للحضارة المصرية حققت امتزاجًا جديدًا في أحضان الفن الإسلامي، بين صيغ وأضداد اشتهر أنها لا تجتمع ولكنها تلاقت وامتزجت وتألفت.

إن نتائج الكشوف العلمية التى أنجزت خلال الحضارة الإسلامية، قد بنت طائفة من الفنون، واتجهت إلى تصوير الخيال المتطرف كالحيوان الأسطوري.. وطائفة أخرى اتجهت أيضًا إلى الإسراف في المجردات والكشف عن أصول هندسية في أساس البناء المعماري والتكوين الزخرفي في وقت واحد. ومن أعمال الفنانة التي تجسد الحيوانات الأسطورية نحتها الخشبي لرائس الجمل (الشكل). وتقول الفنانة عفت ناجي: «لقد أدهشني ما رأيته في

المخطوطات العربية، من رسوم وأشكال فلكية وجغرافية وسحرية، وكتب التعاويذ، ومضامين الحكايات والألغاز وتصميمات ميكانيكية». وتجلى ذلك بوضح في أعمالها (الشكل والشكل والشكل).

إن هذه الملامح العاجلة من شخصية مصر ومن عبقرية الإبداع الفنى فيها واتصالها بمنطق الزمان أى التاريخ، ومنطق المكان أى الجغرافيا، ومنطق التطور أى الأحداث المتغيرة ومقتضاها. فالدعوة إلى تأكيد الطابع القومى لفنونا المعاصرة، إنما يمليها منطق التاريخ وعبقرية المكان، وهى ليست دعوة إلى الانغلاق فقد كان الانفتاح هو قدر مصر وقدرتها معا، وهو سر عبقريتها على احتضان التيارات المحيطة بها دون أن تُفقِدها أصالتها.

لقد أعادت الفنانة عفت ناجى ترجمة الفن المصرى القديم، فحولته إلى فن معاصر يمكن تذوقه فى عصرنا الحديث، لذلك نجد أن فهم عفت ناجى واستيعابها للتراث القديم ارتبط بعقلية الفنانة الباحثة، وسيطرتها علية بالتحليل والنقد، والمقارنة، والاستيعاب والتكيف لمشكلات الحاضر.

# عالم الرمز عند عفت ناجى

عرّف العالم النفسى الشهير سيجموند فرويد الفن على أنه شكل من أشكال تحرير الغرائز لا شعوريا بواسطة الرمز.

والرموز هي الصيغة المناسبة التي تصلح للتعبير عن الحقائق المجهولة. واستلهمت عفت ناجى الكثير من الرموز السحرية، كما استلهمت الفنانة الأساطير والرموز الفرعونية.

كانت كائنات «العالم الإلهى» بالنسبة إلى العقلية المصرية القديمة، تدرك بالرمز، الذى يحول عناصر ذلك العالم إلى مظهر ملموس، يُدرَك بالحواس، فلقد كان المصريون القدماء يستخدمون صور الكائنات كرموز تدل على أمور معنوية، ومن هذه الرموز «الحية» التى تمثل رمز الحكمة ونجد الفنانة عفت ناجى تستخدم هذا الرمز فى بعض أعمالها الفنية كما هو موضح بالشكل ٣.

لقد ظهر أول أسلوب رمزى فى الفن فى صعيد مصر، فى عصر الثقافات الأولى (العصر الحجرى الحديث)، وقد استخدم الفنان المصرى القديم الخطوط المتوجة للرمز إلى مياه النيل. ونجد الفنانة عفت ناجى تستخدم رمز الماء فى لوحتها (الشكل٥).

وعملية إبداع الرموز الجديدة تحتاج إلى عقلية راقية ومرهفة، لا ترضيها الرموز التقليدية الشائعة. غير أن ذلك لا ينفى ضرورة أن تمس الرموز في الإنسانية وترًا مشتركًا، إذا ما كانت تصدر عن النفس في حالتها البدائية، وبالحدث والإسقاط يصبح بإمكان الفنان النفوذ بموضوعية من إطار نفسه إلى الحيز الخارجي في شكل رمز،

وكانت عفت إذا ما أرادت أن نتتج رمزًا بصريًا تمثل به تجربة ما، كان تقوم بذلك بشكل انتقائى، وتختار ألوانه وأشكاله وملامسه بوعى، بل أيضًا تختار ما يتعلق بالخبرة اللا مرئية، التى تقع فى محيط حواس السمع واللمس والشم، فالرمز هو لغة إيحاء، وقد اصطلح عليه لوجود رابطة، أو قرينة معنوية بين الدلالة والمدلول.

كما استلهمت عفت ناجى الكثير من الرموز القبطية، والأسلوب الرمزى في الفن أكثر مفاهيم العقيدة المسيحية تعقيدًا، كما تجاوزت الفنانة بهذه الرمزية حدود الأشياء المادية وصولاً إلى أعماق الأجواء المبهمة، وإلى المدى المؤثر في النفس. والصوفية في المذهب الرمزى هي نوع من التحرى في قلب المادة والتقصئي العميق للرمز فنجد الفنانة مثلاً عندما تصور البحر لا تعنى الوصف التقريري وإنما تتخذ من البحر مادة للتأمل؛ إنه يتخذ بعدًا ميتافيزيقيًا من حيث غايته من ذاته، وغاية الإنسان والوجود منه، فيغدو البحر نفسيًا وحسيًا وحسيًا ويغدو الإنسان البحر، والبحر الإنسان (الشكله).

والفنانة عندما تستخدم الرمز تبدأ من الواقع وتتجاوزه لاكتشاف ما بين مظاهر الوجود من علاقات، كما تنظر إلى الحقيقة على كونها وحدة للنشاط الجمالي في جوهره.

# رمزية الألوان عند عفت ناجى

الفنانة تسعى إلى تنقية الرؤية من أجل الحصول على ألوان متحررة روحيًا، ونرى في رسومها أشياء لا تشخص بقدر ما تعبر عن

نفسها عن طريق اللون. كما استخدمت الألوان الفسفورية والبراقة محملة برموزها الخاصة (الأشكال ٤ و ٩ و ١٠). فمن خلال رموز عفت ناجى تلبس الفكرة شكلاً حسييًا. وتنظر الفنانة عفت ناجى إلى الفن الشعبى، على أنهما فنان رمزيان، لأنهما يحتفظان في جوهر الشيء وفي الحقيقة بأقل عدد ممكن من الخطوط والألوان.

# أهم السمات الفنية لإبداعات عفت ناجي

- السيطرة على الخطوط والتكامل التشكيلي وصراحة اللون.

## التجريد

هذه النزعة التجريدية موجودة في الفن منذ المصريين القدماء، حتى الفن الإسلامي، ونقصد بالتجريدية الاهتمام القائم على الهندسة، مثل أشكال أهرامات الجيزة، والمشربيات، وبعض الأرابيسك الذي تكرر بين الفنين القبطى والإسلامي، تجريد له مظاهر التكرارية الإيقاعية المتواصلة، تشاهد في السقوف، والمقرنصات، وتشكيلات رخام الأرضيات، وخشب المنابر، والرسوم التي تغشي بعض الأواني النحاسية، ونجد النزعة التجريدية سيطرت على الكثير من إبداعات عفت ناجي (الأشكال ۱ و ۳ و ۷ و ۸).

# القيمة المعمارية

وتشاهد هذه القيمة في نوع الضخامة الذي عالج به الإنسان

المصرى عبر العصور معابده، وكنائسه، وجوامعه، ونجد في بعض أعمال الفنانة بعدًا بنائيًا معماريًا تتداخل فيه السطوح، تعلو وتنخفض، كما تتداخل فيه الألوان.

ومن أمثلة هذه الأعمال الأشكال ١ و٣ و ١٠٠٠

## الرمزية

لقد كانت الفكرة الرمزية واضحة في مصر القديمة في تشكيل الإله، وفي التعبير داخل المقابر، كما كانت ظاهرة في القصص المسيحي في الفن القبطي حيث استخدمت رموزا مثل الصليب، والحمّل، والسمكة، وظهرت هذه الرموز أيضًا في الفن الإسلامي مجردة، في الأشكال النباتية التي تمثلئ بها الزخارف الإسلامية وزخارف الكتب، وبخاصة الزخارف التي أحاطت بالآيات القرآنية.

ونجد أعمال عفت ناجى مليئة بالرموز المستوحاة من التراث لكنها تحملها بمعان جديد (الأشكال 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و 7 و

## عدم التقيد بالنسب

ولم تكن الفنون التى ظهرت على أرض مصر تهتم بأشكال النسب التى اهتمت بها الفنون الإغريقية وفنون عصر النهضه، وكانت الفكرة التعبيرية أهم من أن تصور بطريقة فوتوغرافية، وفى مصر القديمة كانت عملية تكبير الأحجام وتصغيرها وسيلة من وسائل تفسير المعانى.

وعدم التقيد بالنسب سمة يمكن أن نلاحظها فى الغالبية العظمى من أعمال عفت ناجى فى مرحلة ما بعد عام ١٩٥٤م. ويمكن ملاحظة هذه السمة فى جميع الأعمال المرفقة بالبحث.

شخصية عفت ناجى المبتكرة، تجدد كل شيء، ولا تقبل المتوارث على علاته، وهي دائما ثائرة لتوجد المغاير المتطور. وشخصيتها المبتكرة لا ترضى عن المتداول، إنها نتاضل في تنقيتة وتهذيبه والسمو به، وإيجاد حلول خاصة بها.

وعفت ناجى فنانة ابتكاراتها لها صدى فى الماضى، ولكن أعادت صياغتها لتلائم الحاضر، فهى فنانة معاصرة لها قدم راسخة ثابتة فى الماضى، وأخرى ممتدة نحو الحاضر والمستقبل، فيها سمات التغير والتطوير والتكيف مع الظروف المعاصرة.

## تقنيات العمل الفنى عند عفت ناجى

إن من أهم مميزات إبداعات عفت ناجى أنها تتسم بالتجريب والابتكار، والفن التشكيلي في أحسن حالاته لم يعد تكرارا لشيء معروف من قبل، ولم يعد يُستخرج نتيجة حتمية لتعاليم مسبقة، أولقواعد محفوظة.

وكل ما تستخدمه الفنانة عن موضوع، أو خامات، أو أدوات أو سطح تعبر فوقه، كل ذلك أصابه التغير. فلم تعد الفنانة في مرحلة

متقدمة من فنها تلتزم بالخامة التى تباع فى الأسواق، ولا تتحدد بموضوع محدد تعبر عنه، ولا بنوع من التركيب الذى يمكن أن تحتفظ أصول له بطرق أكاديمية فى التنفيذ (الأشكال ١ و ٦ و ٧).

- كانت إبداعاتها في الثلاثينيات والأربعينيات، رسومًا دقيقة متداخلة في خطوط معظمها مستقيم صارم تصور بها رؤيتها للحركة المائجة العنيفة في ميناء الإسكندرية في ذلك الوقت البعيد، والروافع والأشرعة المتداخلة المتقاطعة وكأنما معركة تلاحمت فيها الرماح والسهام والسيوف.

- عبرت عن المأثور الشعبى بألوان جريئة برّاقة منها الفسفورى المشع بين الأحمر الساخن والأزرق البارد مع التحديدات السوداء القاتمة، بجانب العديد من الموتيفات والأحاسيس المتوارثة المرتبطة بالحياة والموت، وعالم المجهول. وتقوم إبداعاتها على هذه الرسوم والرموز الغامضة المستلهمة من الأساطير والمشعوذين، ومع أنها تستخدم الرموز الشعبية فإنها لم تستخدم الأسلوب المألوف من هذه الإلهامات، بل دخلت من السطح إلى الأعماق حتى وصلت إلى مسحة من الغموض تميزت بها الفنون الإفريقية، وقد وجهها هذا الأسلوب إلى الاهتمام بالبناء الهندسى المعروف في فنوننا القديمة، كما أكدته درجات الألوان الزاهية التي استخدماتها في التعبير عن تلك الرموز (الشكلان ٨ و ٩).

- لقد عبرت بالخط واللون عن المنشآت الميكانيكية التى رأتها فى أثناء العمل بالسد العالى، فلم تصور المنظر بطريقة المنظور بل بمسطحات لونية كقيم فى حد ذاتها (الشكل ١٠).
- أنجزت لوحات بطريقة الكولاج بمخطوطات عربية وكانت ترى أن المسطح يرفض التلاعب فية بواسطة تدرج الألوان حتى الالتجاء إلى الخدعة (الشكل٤).
- وفى أعمالها القائمة على «الأسمبلاج» عملت تجميع لعناصر ذات أحجام مختلفة لعلاقات رمزية روحانية تفرض شريعتها على تكوينات زخرفية هندسية. والتجميع لعناصر مختلفة ليس بالشيء الجديد، فقد سبقها إليه الفنان المصرى القديم. (الأشكال ١ و ٧ و ٩)..
- تأثرت ببلاد النوبة فكان بالنسبة إليها مصدرًا لإيحاءات ولرؤية فنون شعبية ممتازة قد ارتبطت بأحداث ثورية تاريخية، فأرادت بذلك إحياء تراث فنى عندما كان يغوص فى قاع النيل، لقد رأته كما لو كان جزءًا من الفنون الفرعونية والإسلامية، فأنجزت لوحات ذات طابع معمارى، مسطحات خشبية ذات مساحات غائرة وبارزة لها مقاييسها وإيقاعاتها ولها أوزان وأحجام متوهجة متقاربة، يستعمل اللون ويتخذ دورًا تصويريًا متحركًا رمزيًا مبسطًا على السطح البارز الذى

يأخذ وظيفته المزدوجة فى الطى الغائر والبارز والرافع من مناطق الى أخرى، وعبرت من خلالة عن فن العمارة تعبيرًا صحيحًا، فى مختلف الموضوعات (الشكلان و ١٠).

- كما أن استعمالها للمادة، وملامستها للرموز الشعبية، قد حقق لها إدراكا جديدًا معاصرًا.
- أعمالها الأخيرة اتجهت إلى التجريد التعبيرى وتأثرت فيه بالفن العربى، وبما فيه من زخارف ومخطوطات قديمة ورسوم مجردة بجانب الفنون الشعبية من عرائس وصور لأبو زيد الهلالى وشخوص لها ملامح غريبة (الشكل٥).
- وليس هناك أبلغ مما قاله الكاتب والأديب الكبير يحيى حقى عن إبداعات عفت ناجى: «أمام لوحات عفت ناجى أحس بمحبتى لبلدى واعتزازى به إحساسا قويًا، إن لوحاتها تخطفنى إلى زمن كانت لغة الوادى فيه رموزًا لا تخاطب ابن البلد وحده، بل تخاطب فى الإنسان أيضًا صلتة بالطبيعة. ففى لوحاتها رجعت إلى أحضان الأم، حيث فى شم الصدر غناء عن رؤية الوجه.. ألوان بكر هى من البداوة، لم يفسدها أضأل ظل من رغبة التانق أو الخجل من الوحدة والانكشاف والانطلاق».

## الوسائط المادية في إبداعات عفت ناجي

استخدمت عفت ناجى مجموعة متنوعة من الوسائط المادية

لتنفذ بها إلى إبداعاتها، مستعينة بإنجازات العلم والتكنولوجيا الحديثة في عصرها، فنجدها تستخدم الخشب الصناعي، وكان من أكثر أنواع الأخشاب المصنعة التي استخدمتها الفنانة عفت ناجي الخشب الحبيبي، وهو يمتاز بملمس سطحة الخشن، وهو أقرب ما يكون إلى ملمس الكثير من الخامات التي استخدمها الفنان الشعبي، وأدى استخدامها لهذه النوعية من الأخشاب إلى إكساب العمل الفنى قيمًا جمالية خاصة. ولم تستخدم الفنانة هذه النوعية من الخشب دون وعي أو دراية بخواصة، فهذه النوعية من الأخشاب وبخاصة التي أنتجت في عصر عفت ناجي لا تتمتع بمقاومة جيدة للعوامل المناخية من رطوبة وعوامل تعرية لذلك نجد الفنانة في معظم أعمالها تقوم بتغطية تلك الأخشاب، بطلاءات مؤسسسة على اللدائن، وكانت تستخدم الطلاءات في طبقتها الأولى مخففة حتى تتفذ جيدا داخل نسيج الألياف وتضمن قوة وجودة ربط عالية، وكانت قليلاً ما تستخدم المعاجين للحصول على الملمس المميز لهذه النوعية من الأخشاب. وعندما تستخدم المعجون يكون لأغراض تشكيلية بنائية (الأشكال٤ و٥ و ٨).

كما استخدمت نوعية أخرى من الخشب المصنع وهو الخشب الرقائقي المعروف تجاريا بالأبلاكاش، وتمتاز هذه النوعية

من الأخشاب بخفة الوزن والمتانة وسهولة التقطيع، وقد استعانت بها الفنانة في الكثير من الأعمال المجسمة المبنية على تعدد الأسطح (الشكلان و ١٠).

وفى مرحلة لاحقة استعانت الفنانة بالألواح البلاستيكية، لما تمتاز به من خواص من شأنها أن تثرى العملية الإبداعية.

كما استخدمت أنواعًا مميزة من الألوان البلاستيكية، وبخاصة الألوان المؤسسة على لدائن الأكريلك، وذلك لما تمتاز به هذه النوعية من الألوان ببهائها وجودة التصاقها على مختلف الأسطح وتحملها الجيد لمختلف الظروف المناخية.

كما استعانت بالعديد من الأجهزة والأدوات الحديثة، منها أدوات للرسم بالحرق على الخشب والجلود، وأدوات القطع الحديثة، كما استعانت بورش خرط وتشغيل الأخشاب.

وبالإضافة إلى كل ماسبق من تقنيات معاصرة استفادت بها الفنانة في إبداعاتها، نجدها تمزج بعض الموتيفات من التراث الشعبي وتثبتها جيدًا في أعمالها الفنية (الشكل ١).

فهذه الفنانة قامت بمزج قيم الماضى وتراثة الجميل، بأحدث قيم المعاصرة، سواء كان ذلك فى حدود الموضوع، أو الوسائط المادية المنفذة للعمل الفنى.

# نهاية رحلة الفنانة

ظُهر يوم الإثنين، الثالث من أكتوبر، رحلت عن دنيانا، في هدوء وصمت الفنانة الكبيرة عفت ناجى، آخر الأحياء من جيل رواد الفن المصرى المعاصر.

توُفّيت في حجرة منزلها بمحرم بك في مدينة الإسكندرية.. وبجوارها الكراسة التي اعتادت أن تدوّن بها خواطرها، وأفكارها، وأمامها لوحتها الأخيرة «وداع سوبك» لم تكتمل بعد أن اشتد عليها وهن الشيخوخة طوال عام كامل، أعجزها في أيامها الأخيرة عن الحركة.

لقد دونت فى أيامها الأخيرة قصائد تصوفية.. كخلاصة صافية لحياتها التى كرستها كلها للفن والإبداع.. وأكدت فى كتاباتها على ضرورة الاهتمام بالمتاحف باعتبارها ذاكرة الأمة وضميرها.



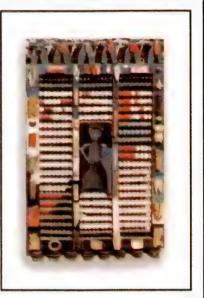



شكل (1)

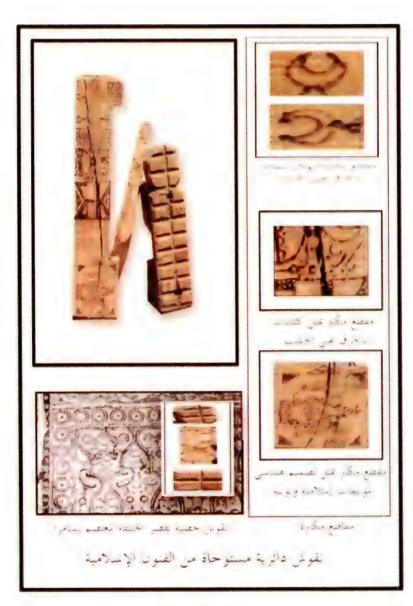

شكل (2)



شکل (3)

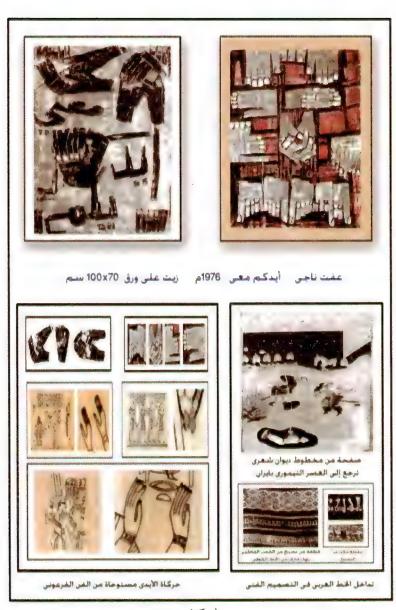

شكل (4)



شکل (5)



عفت ناجى تكوين من الخشب المطعم برقائق الزهب والصدف والأحجار الملونة 18×35سم شكل (7)



عفت ناجی نحت خشبی رئس جمل 19x35 سیم

شكل (6)



عفت ناجى إ<mark>كريلك على خشب حبيبى - 106x122 سم</mark>

شکل (8)



شكل (9)



125x10x100 سبم

البناء في خدمة السلام

عفت ناجى

شكل (10)

إبداعات المرأة المصرية تاريخ مواز للرجل مبدعات مصريات من الأرستقراطية إلى تمرد الشباب

سيد هويدي

نوثر كنج: المساواة ليس من خلال الانشقاق، لكن بالاندماج؛ الفوارق الجنسية تتعلق ببعض الخواص الثانوية فقط.

يبدو أننا ما زلنا نواجه تداعيات الإشكالية الثنائية: الرجل والمرأة، حيث يتبلور النشاط النقدى للنساء لدى العرب عمومًا حول مسارين: الأول يسعى إلى تساوى الجنسين في ظل إرث ثقافى وعقدى، وعادات وعوائق اجتماعية واقتصادية وتشريعية قانونية، أما المسار الثانى فهو البحث عن هوية خاصة المرأة.

وهذان المساران شهدا مراحل نضائية مضنية لإثبات الذات وانتزاع الفرص، وتحقق الفردية، والرغبة في إعمال مبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة في الحقوق، وأحلام المستقبل المهنى، وفي ما يبدو أن المعركة ما زالت دائرة حتى الآن.

أما الزعيم الزنجى المناضل مارتن لوثركنج فيقول: «إن الطريق إلى المساواة ليس من خلال الانشقاق، ولكن من خلال الاندماج؛ من غير المتصور أن يُطرح ما يخص المرأة بمعزل عن الرجل».

فيما ظلت بعض أصوات تردد، في ادّعاء أننا إزاء مجتمع ذكوري، فالتصور الواهم أن للمرأة حقوقًا لدى الرجل، يعكس نظرة أحادية لهذة القضية، بالفعل المرأة حقوق لكن ليست في مواجهة الرجل فقط بل أمام المجتمع ككل، فمن الأجدى النظر إلى القضية على نحو أنها قضية المجتمع باتجاه الحرية المسؤولة، خصوصًا أن علماء الأجناس قد قدموا البرهان القاطع على أن الفوارق الجنسية تتعلق ببعض الخواص الثانوية فقط، مما لا يسمح بإقامة حدود فاصلة بين المجموعات الإنسانية المختلفة، لذلك يقدر العلماء أن ١% فقط من مجموع الجينات غير مسؤولة إلا عن الملامح السطحية، مثل لون الجلد وما إلى ذلك، فما بالك لو أن الحديث والقياس هنا، هو الرجل والمرأة، لذا ليست هناك ثمة فروق فردية في القدرات، ومستوى الذكاء والإبداع أيضًا.

## نظرة تاريخية

إذا كانت هناك فروق، فمرجعها إلى عوامل تاريخية، اكتسب من خلالها الرجل خبرات تراكمية بحكم طبيعة دوره خارج البيت، بينما حكم التاريخ فى أحيان كثيرة على المرأة أن تظل حبيسة الجدران بسبب طبيعتها كأنثى، أو كأم، فيما أعتقد أن الحل الأصيل للإشكالية، لا يمكن تحقيقه عن طريق وضع الرجل والمرأة بعضهما في مواجهة بعض، بل في توحيد قواهما التقدمية.

فعلى الرغم من الظروف الاجتماعية المنصفة للمرأة في العصر الفرعوني، فإنها لم تتفوق إلا في فنون الموسيقي والغناء والأكروبات والرقص فقط، ولم تعمل في نقش ورسم المقابر والمعابر، فلقد كان يشفق على المرأة من سوء ظروف العمل في هذا المجال الذي يتطلب جهدًا عضليًا شاقًا، حيث العمل تحت مستوى الأرض من دون إنارة مناسبة أو تهوية كافية، واكتفت بتزين الحياة، بدلاً من نقشها على الجدران، فقد تفننت في إبداع أنواع وأشكال الزينة (الماكياج)، وابتكرت المساحيق، وعلى رأسها الكحل الأسود والأخضر

وأحمر الشفاه، وهو ما كشفت عنه بردية تصور امرأة تحمل مرآة في يد وتضع باليد الأخرى أحمر شفاه، كما برعت المرأة الفرعونية في تصميم الملابس ونسجها وحياكتها.

ومع اعترافنا أن مجالات الإبداع تشمل مناحى الحياة باتساعها، فإننا هنا سنتناول عطاء المرأة فى مجال الفن التشكيلي، خصوصًا أن المرأة الفنانة حققت فيه بصمات مؤثرة جدًّا ويندر رصد ملامح هذه المسيرة التي تمتد إلى قرن من الزمان فى مجال آخر، وهو الأمر الذي يكشف عن كون الفن التشكيلي نشاطًا ذاتيًّا، مرهونًا بعمل فردى، دائرته لا تشتبك مع آليات المجتمع الفاعلة إلا فى المراحل النهائية بعد إنجاز العمل ذاته.

## كشف فرعوني

كانت الفنانة نازلى مدكور قد كشفت فى كتابها «المرأة المصرية والإبداع الفنى» عن أن الفترة الهيلينية (الإغريقية) المصرية برز فيها نجم فنانتين فى الإسكندرية، وهما مصريتان من أصل يونانى، إحداهما هيلينا ابنة تيمون مصر، عاشت فى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، وقد اشتهرت برسم منظر لمعركة «إيسوز»، ونقلت لوحتها لتعرض فى روما فى ساحة السلام فى أيام فسبايان، أما الفنانة الأخرى، فكانت تدعى ألكسندر ابنة الفنان نيالسيز.

كما برعت المرأة خلال الفترة القبطية في أعمال النسيج، وتشهد بذلك مناطق أخميم، ونقادة، وسيوة، أما في الفترة الإسلامية فجاء إسهام المرأة مؤثرًا في مجال الخزف والفخار والزجاج والأبسطة، حيث تقول شريفة فتحى في كتابها «الفن والمرأة»: «... فهناك ما يشير إلى أطلال مدينة الفسطاط بوجود المرأة في أكثر من مضمار فني، منها قاع طبق من الفخار المزخرف مكتوب

عليه [بعمل مليحة] كما عثروا على وعاء من الخزف الملون، ممهور باسم [خديجة]».

وفى الوقت الذى شهد انفتاح المجتمع المصرى على الحياة الأوروبية مع بداية القرن التاسع عشر، اتجاه سيدات الطبقات الأرستقراطية إلى أن يتعلمن الفنون المختلفة، كالرسم والموسيقى، وذلك على أيدى بعض الفنانين الأجانب، الذين كان قد دعاهم الخديوى محمد على وأسرته من بعده.

أما مع القرن العشرين فقد سافرت الفنانات المصريات إلى بعثات خارجية، حيث وصلت الفنانة زينب عبده إلى لندن في عام ١٩٢٤، كأول فنانة مبعوثة إلى الخارج، وتحتفظ الجمعية الجغرافية بالقاهرة حتى الآن بلوحة تحمل توقيع فنانة تدعى فتحية ذهنى في عام ١٩٠٦، وهي اللوحة التي تجسد حفلة زار بكل التفاصيل الدقيقة للملبس والحركة العنيفة، وتلتقى مفيدة شعبان مع الفنان الفرنسي هنري ماتيس في تناوله لعناصر تراثية في خلفية لواحاتها، وتمسكت آمي نمر (١٩٠٦-١٩٦١) بالأسلوب الأكاديمي، وإن كانت مع الثلاثينيات اتجهت إلى التجريدية الهندسية، وفي الخمسينات ظهرت أعمالها التكعيبية.

## الحفر على جدار العشرينيات

ومع ظهور المثال خالد الذكر محمود مختار (۱۸۹۱–۱۹۳۶) ورفاقه، يوسف كامل، وراغب عياد، ومحمد ناجى، ومحمود سعيد، وأحمد صبرى، إيذانا بتدشين تاريخ جديد لحركة الفن التشكيلي المعاصر بعد تخرجهم في مدرسة الفنون الجميلة في عام ۱۹۰۸، جاء عطاء الفنانات جنبًا إلى جنب مع صفوف الرجال، أمثال عفت ناجى، وتحية حليم، وخديجة رياض، ومارجريت نخلة،

وجاذبية سرّى، وزينب عبد الحميد، وفاطمة عرارجى، ومريم عبد العليم، وأيما كالى عياد.

وعلى الرغم من أن الفنانات المصريات اللاتى شكّلن الرعيل الأول ينتمين إلى أصول أرستقراطية وطبقات اجتماعية مستريحة، فإنهن -بشكل عام- ارتبطن بقضايا المجتمع، والتعبير عن تطلعات وآمال الفئات البسيطة، فقد رسمت تحية حليم (١٩١٩-٣٠٠٢)، كأنها تلون بتراب الأرض، وأصبحت الفلاحات هن موضوع عفت ناجى، واحتضنت زينب عبد الحميد البيوت في لوحاتها برفق، وتعرضت أنجى أفلاطون للاعتقال بسبب انحيازها إلى الفقراء.

فرأينا خديجة رياض (١٩١٤-١٩٨٢) تستقل آلة الزمن وتبشر بقيم جمالية تجريدية تفاجئ بها المجتمع، وتفتح مارجريت نخلة نافذة على مشاهد من الحياة الأرستقراطية، كما رسمت التجمعات في عشق، لتظل لوحة البورصة واحدة من أهم في القرن العشرين، وتقتسم عفت ناجي (١٩١٦-١٩٩٤) هموم وأعباء البدايات مع زوجها سعد الخادم، وأصبحت الفلاحات موضوعها الأثير، واحتضنت زينب عبد الحميد (١٩١٩-٢٠٠٢) البيوت في لوحاتها بحيوية، وتعرضت أنجى أفلاطون للاعتقال بسبب انحيازها إلى الفقراء، وارتبطت جاذبية سرى بمظاهر الواقع الشعبي في الحارة والشوارع الضيقة، ورسمت رتيبة مع بناتها، والألعاب الشعبية، فيما تمسكت كوكب العسال بالألوان المائية، معبرة عن الطبقة الوسطى بشاعرية.

## امتداد طبیعی (دفع ذاتی)

ويتواصل عطاء الأجيال.. حيث تقتصد رباب نمر (١٩٤٠) في الألوان، باختيارها الرسم باللون الواحد فيما ارتبطت مريم عبد العليم عبر مسيرتها الفنية

بالحرف العربي، بينما حروفية نعيمة الشيشيني تشابهت مع بقايا نقوش تراثية أو رسوم لحضارة قديمة، وجاء الفن الشعبي عنوانًا للوحات سوسن عامر، وذهبت فاطمة العرارجي (١٩٣١) في لوحاتها إلى عالم ميتافيزيقي، يبحث في ما وراء الطبيعة، لكن برسوم شاعرية، تعتمد على اختزال الشكل وتكثيف المعنى، من خلال علاقات حوارية لعناصر وشخوص ورموز عضوية تسبح في فراغ افتراضي رحب في ظل توازن بسيط، وبعيدًا عن الافتعال، فيما تمسكت عايدة عبد الكريم (١٩٢٦) بالواقعية في نحتها الزجاجي عندما قدمت الفلاحة على طريقة محمود مختار ، أما ليلي سليمان فجاءت أعمالها على نحو تعبيري، وعبرت زينب السجيني عن الأمومة، وارتبطت سوسن عامر بالشعبيات، وكانت سرية صدقي ١٩٤٦ بدأت حياتها الفنية بالنحت، ثم تحولت إلى الرسم، وفيما احتفت وسام فهمي ١٩٣٩ بالطبيعة، فيما اقتربت من التجريد الغنائي، ملك أبو النصر (١٩٣٤)، ليلي عزت (١٩٣٥)، هدى خالد (١٩٤٤)، أما ليلى السنديوني فجلعت من الخزف أيقونة حضارية تعكس طبقات مصر الحضارية، وفتشت ثناء عز الدين عن التراث، لتصل إلى صيغ مقنعة لتناول الوحدات التراثية في موضوع شائك، وارتبطت نعيمة الشيشيني بالكتابات الخطية سواء تشابه ذلك مع الحرف العربي أو غيره.

من جيل الوسط اتجهت إيفلين عشم الله إلى الرمز، ورسمت نازلى مدكور (١٩٤٩) السماء على حافة الصحراء، واختارت أزميرالدا حداد (١٩٤٩) الفسيفساء، وعطيات سيد أحمد (١٩٣٥) الطبيعة الصامتة، وجمعت سهير عثمان بين تقنيات الجرافيك المركبة والمتعددة وإمكانية خلق مفهوم جديد للنسيج، فيما اختارت زينب سالم (١٩٤٥) التعبير بالطين، وتشترك معها في

ذلك ميرفت السويفى، وفاطمة عباس، واستخدمت هدى مراد اللون بكثافة، فى الوقت التى استغرق فيه البحث عن التقنيات كل من ماجدة الشرقاوى ومديحة متولى وانشغلت سوسن أبوالنجا (١٩٥٥) بالزخارف الشعبية، وتقترب دينا الغريب من توجهات مدرسة البوب آرت، وتتعلق فاتن النواوى بالأسطورة.. وهذه الإشارات التلغرافية على سبيل المثال لا الحصر.

## جرأة الشباب

وأخيرا اتسمت إبداعات الفنانات الشابات بالجرأة فنرى ريم حسن تتناول كل شيء في المشهد المعاصر، وتقترب جيهان سليمان عن قيم تجريدية، وان كانت في الفترة الأخيرة تلتقي مع توجهات مدرسة الباوهاوس، وتشترك معها أمل نصر ، وتبحث ربم حسن عن الحرية المطلقة، وتصطدم هويدا السباعي بالمألوف، وتتفرد ونام المصرى باستنطاق كوامن رسم جديد، وتلجأ نجلاء سمير إلى تعدد مستويات الرؤية في اللوحة الواحدة، وتجمع عبير حمدي بين السريالية بمفهومها المطلق والتجريد، على نحو فريد، في الوقت الذي تعددت فيه الأساليب لدي رشا سليمان، فيما اتخذت سحر الأمير من المنحى الشعبي سبيلاً، وهند عدنان تتمسك بالواقعية الرومانسية، وتشترك معها فيروز سمير، بينما تتخذ نجلاء فتحى من التلقائية طريقًا، وجمعت هديل نظمى بين الفن التشكيلي والسينما، واحتفت مي رفقي وهالة عامر بالجسد الإنساني، ومعهم غادة عبد الملك، واتجهت هيام عبد الباقى إلى السرد، وساندى زكى إلى التجريد الغنائي، منشغلة بالخامات المعاصرة، ورانيا عزت إلى التجريب، وارتبطت ميرفت الشاذلي بالموضوع الشعبي وعناصره الأثيرة، واقتربت أحلام فكرى قليلا من الواقعية السحرية، وذهبت رانيا فرغلي إلى عالم عرض الأزياء

فنيا بعد أن درست في إيطاليا طرق عرض الملابس.

أما النحاتات فبرعت فيفيان البتانونى فى الحوار مع الحجر، فيما اتسمت منحوتات أميمة إبراهيم وهالة عبد المنعم بحساسية مرهفة، وتجمع سامية عبد المنصف بين عدة أساليب، ومدارس فنية، وأيضًا خامات مختلفة، لكن على نحو واعد، وتبرز موهبة إيمان عزت وإيمان إسامة فى الجرافيك، وإن كانت إيمان عزت اختارت التجريد أسلوبا.

يعتبر صالون الشباب الذى انطلق فى نهاية عام ١٩٨٩ أحد أهم الأحداث التى غيرت مجرى الحياة الفنية سواء بانسحاب فنانين من الساحة، أو تدفق طاقات جديدة فى شرايين الحياة الفنية، فقد جذب هذا النشاط الشبابى عددًا كبيرًا من الفنانات فى كل دوراته.

كما نشط عدد ليس قليلاً من الفنانات مارسن الفن من خارج أسوار المؤسسات الفنية الأكاديمية، فجاء عطاؤهن من خلال مجهود ذاتى وأقرب إلى الفن الفطرى، ومنهن من تأثر بالدوائر الثقافية فى المدن، فظهر النتاج الفنى دون سمات واضحة. رشا قرنى (١٩٨٢) حاصلة على دبلوم المدارس الصناعية، ريهام غريب سليمان (١٩٧٠) مهندسة، فيما حافظت الخزافة الصعيدية فائقة عبد القادر على بكارة النتاج الفنى الفطرى، فى الوقت الذى تميزت فيه أعمال نفيسة البقلى متسقة مع سمات الفن الفطرى الخالص وهى التى تعيش وتعمل مترجمة داخل دائرة إعلامية نشطة (الإذاعة المصرية) وتلتقى فى ذلك مع رائد الفن الفطرى فى العالم هنرى رسو، فى هذا السياق لا بد من الإشارة إلى نشاط جماعة القاهرة للفنون التشكيلية الذى يمتد إلى أكثر من ربع قرن، وإن كان أغلب أعضاء هذه الجماعة من زوجات الدبلوماسيين،

ويتأرجح إنتاجهن على عدة مسارات، يصعب معه التصنيف الدقيق بسبب غياب المعايير، لكن المشترك المؤكد بينهن هو عدم توفر الفرص الدراسية داخل الأكاديميات الفنية بشكل نظامى.

## مغامرات الخروج عن المألوف

من الظواهر اللافتة في معرض الحديث عن إبداعات المرأة التوجه إلى مجال التصوير (الرسم الملون)، فيما يشبه الأسر داخل إطار اللوحة حيث اقتصر عطاء أغلب الفنانات على صيغ نمطية تحفظ للقيم الجمالية المستقرة وجودها، بعيدا عن المغامرات والخروج عن المألوف والسائد، حيث ندرت التجارب الاستثنائية، أما المجال الثاني الذي أقبلت عليه المرأة وسيطًا إبداعيًا فهو الخزف ومن السهل التعرف على تميز ميرفت السويفي (١٩٥١) ابنة كلية التربية الفنية، وأيضًا زينب سالم في تجاوزها مفاهيم دائرتها الأكاديمية باعتبارها تنتمى إلى أحد معاقل الفن النفعي (كلية الفنون التطبيقية)، فقد سعت إلى إطلاق جماليات الفن الخالدة، بينما يمكن أن نرى بسهولة تعبيرية تهانى العادلي (١٩٤٦)، ورمزية سلوى أحمد رشدى (١٩٤٢)، وتكعيبية فتحية معتوق (١٩٥٠)، ونعومة التصميم وحب التفاصيل لدى ليلى السنديوني (١٩٣٥)، ومن جيل الوسط سطعت فاطمة عباس كالبرق واختفت، ويشترك معها في ذلك نجية عبد الرازق، وفي الغالب السبب الهجرة إلى الخليج العربي، ومن الشباب تميزت رباب على نبيل وهبة (١٩٧٤)، وهالة الرزاز (١٩٧٣) في الوقت الذي ندرت فيه أسماء النحاتات، رغم وجود سمبوزيوم أسوان، وتدفق عدد ليس بالقليل على التصوير الفوتوغرافي حيث تميزت سماح الليثي، وسارة مصطفى، ووئام المصرى، ونرمين همام، ومروة عادل.

وتتفرد المرأة فى مجال فن الحلى بالساحة وحدها، حيث يعد أسهام الرجل هنا على سبيل الاستثناء، حيث برزت إحسان ندا، وعزة فهمى، وزينب خليفة، وسوزان المصرى، وفاطمة الطنانى، وزينب منصور، ونجوى مهدى، فيما اتسعت دائرة مشاركة الشباب على نحو كبير، بل وحققوا إنجازات كبيرة، ومنهم نهلة قناوى، وسارة عبد العظيم، وعلياء الجريدى، ووهاد سمير، وهالة عبد المنعم، وأسماء بربرى.

ومما لا شك فيه أن المرأة قد شكلت إضافة لا يمكن غض الطرف عنها للحياة الفنية بداية من الرعيل الأول وحتى أحدث جيل، فقد استطاعت المرأة الفنانة أن تسهم في رسم ملامح المشهد التشكيلي خلال القرن العشرين، وحتى الآن على نحو متفرد، من النادر أن نجد له مثيلاً في أي من المجالات الأخرى، بل استطاعت أن تواكب التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القاسية، وتعكس أفكار وفلسفات العصر، إن كانت في بعض الأحيان انفصلت عن الواقع، بسبب اختيار سكة السلامة. أو بحكم التعلق بالأفكار الواردة.

# المرأة عنصرًا تشكيليًّا في التصوير الجداري الإسلامي Women as a plastic Objectin the Islamic Mural Painting السيد القماش

ورثت الحضارة الإسلامية، مناطق فسيحة سادت فيها منذ آلاف السنين تقاليد الحضارات الفارسية واليونانية وعقائدها. وهي - وان طبعتها بطابعها -لم تقوَ على انتزاعها من موروثها كله فبقيت إلى جانب ذلك الطابع الجديد آثار من ذلك الماضى العتيد وكان التصوير الجداري من ضمن ما بقى وذلك بجهود الفنانين الذين فصلوا بين ما هو ديني وما هو دنيوي. ولقد عاونت عوامل اجتماعية أخرى في الشرق الإسلامي على نمو فن التصوير الجداري، منها الفصل داخل الدور الخاصة بين الجناح المفتوح الذي يُستقبل فيه الضيوف، وجناح «الحريم»(١) الذي لم يكن يُسمح لغريب أن يدخله فتقع عينه على ما فيه، الأمر الذي شجّع على تجميل أجنحة الحريم بصور الأشخاص يبدعون فيها كما يشاؤون للترفيه عن نساء تلك العصور اللاتي كُن شبه حبيسات لا يرين مُتع الحياة. فبينما كان التصوير (الرسم الملوّن) ممنوعًا في ناحية، إذ بنا نراه مُباحًا في ناحية أخرى، ومع تحريم تصوير الشخوص صراحة بقيت الحمامات الخاصة تزدان بصور الأشخاص متأثرة في ذلك بما ورثته من تقاليد كانت سائدة قرونًا قبل الإسلام. غير أن معظم لوحات التصوير الجداري الإسلامية قد اختفت للأسف خلال غزوات النتار لعالم الإسلام وتدميرهم لبغداد، ولم يبق منها ما يدلنا عليها غير بعض الجداريات توضح وتنطق بما كان عليه التصوير في حياة عهود الإسلام الأولى، ثم قلة ما كُتب أو بُحث في ذلك الموضوع.

#### □ مصادر التصوير الجداري الإسلامي:

تكاد تكون المصادر الأولى لِمَا نعرفه من نشأة التصوير الجدارى فى الإسلام هى لوحات الفسيفساء «music» بقبة الصخرة (٢٩٠م) بالقدس، وبالمسجد الأموى فى دمشق (٢٠٠م) بسوريا وباللوحات الفنية الجدارية فى قصير عُمرة (٢١٠–٢١٥م) ببادية الأردن، وفى قصر الحير الغربى ببادية الشام (٣٠٠م) وذلك خلال العصر الأموى. أما فى العصر العباسى فمصادرنا هى اللوحات الجدارية التى تُزيّن جُدارن قصر سامراء العباسى فمصادرنا هى اللوحات الجدارية التى نجدها فى قصر الغزنويون فى عهد السلطان محمود الغزنوى (٩٩٨-٢٠٠٠) الذى لم يطل كثيرا.

وينبع الرافد الأساسى الذى استقى منه التصويروالتصوير الجدارى الإسلامى خصوصًا جذوره من المدارس البيزنطية، والمسيحية والساسانية (۲) والمانوية التى انتمى إليها المصورون قبل ظهور الإسلام، ثم المدرسة الصينية فى فترة متأخرة قليلاً، إذ لم يعمد الإسلام فى نشأته المبكرة إلى تنمية مدرسة بعينها فى التصوير، فقد جاءت نماذجه المبكرة قربية على هذا الدين ويمكن ردها إلى أى مدرسة فنية أجنبية سواء انتقلت من بعض البلاد التى فتحها العرب وشملتها الحضارة الإسلامية، أو من البلاد التى اتصلت حضارتها بالمسلمين خلال معاملات السياسية والتجارة فى الحقب المتأخرة. ويؤكد بلكم.س. ديماند، حينما يقول: «لم يكن للعرب والمسلمين فن خاص بهم، ولكنهم عندما فتحوا البلاد تبنوا الفنون الرفيعة، ولقد بدأ أسلوب الفن الإسلامى، ينحوا تدريجيًّا مشتقًا من مصدرين فنيين: الفن البيرنطى والفن الساسانى فى مصر، ولقد كان الفن الإسلامى متأثرًا بالزخارف القبطية ومع ذلك فإنه لا تزال

معلوماتنا التاريخية قليلة عن فن التصوير الإسلامى فى عصوره الأولى»(1) ولكن نستطيع على الأقل أن نتصور مدى التأثير المتطور والمختلف فى اللوحات الجدارية فى العصر الأموى والعباسى إلى الصفوى وبخاصة فى رسم المرأة، محل البحث.

#### □ سمات التصوير الإسلامي:

- لم يُعنَ الفن الإسلامي كثيرًا بفن البوربَريه portrait (الصورة الشخصية)<sup>(٥)</sup> وبتنحصر سمات التصوير في عدة نقاط منها:
- اعتماد على المناظير (المنظور) perspectives المتعددة، أى احتواؤه للتفاصيل كافة ثم جمعها في غير اتساق.
- انقسام كل منمنمة إلى مجموعات تصويرية مستقلة تكاد كل منها تُعنَى بذاتها، ثم هى إلى ذلك تكون فى مجموعة شكلاً متكاملاً.
  - أخذه بمبدأ أن تصغير المبكر لا يبعده عن تفاصيل الأصل.
- عدم إلقائه بالاً للوجدانيات، فلقد كان التصوير الجدارى الإسلامى في خدمة البلاطات أولاً، أو بطريقة أقرب في خدمة قصور الملوك التي كانت بيوت المسلمين عمومًا، من أجل هذا كان لا بد لتلك القصور أن تبدو أقرب إلى الجد، باستثناء الأجنحة الخاصة بالحريم.
- وكذلك التجاوز عما يبدو على الوجوه من انفعال ووجدان إلا في ما ندر، فتبدو الوجوه غفلاً لا حركة بها سواء أكانوا ملوكًا أو رعايا، أو جنودًا أو فلاحين. ولا يجوز أن نعزو مثل هذا القصور

إلى نقص في كفاية المصورين في العصور الإسلامية.

- فى بعض اللوحات محل البحث نجد محاولة للتجسيم من خلال الظل والنور، وأحيانًا القرب من الواقعية. ولقد لاحظ الباحث أن رسوم الوجوه لم تكن صورة مماثلة لشخص ما بعينه، بل هى تصور ما يرمز إلى تلك الشخصيات بخصائص ومميزات لها علاقة بفنون الدول التى فتحها المسلمون.

- تتويع التعبير البسيط على الوجوه البشرية عن طريق أساليب الرسم التقليدية لتوضيح الانفعال والمشاعر، ومن أكثرها شيوعًا وضع الإصبع على الشفاه علامة للدهشة والتعجب والذهول، ومنها كذلك عض ظهر الكف إشارة إلى اليأس وعلامة ثالثة إسدال حجاب على الوجه أو طرح الذراعين إلى الخلف للتدليل على الأسى.

□ المرأة عنصرًا تشكيليًا في التصوير الجداري الإسلامي عبر العصور:

العصر الأُموى Amway (١١ ٢-١٦١هـ) - (٢٦١-١٧٩م):

كان اختيار الأمويين لمدينة دمشق عاصمة للخلافة الإسلامية السبب الرئيسى فى قيام فن التصوير الجدارى الإسلامى الأول، وظهور الطراز الأموى، وكان لهذه الفترة أثر عميق فى تاريخ الإسلام، حيث بدأ فيها اتصال الثقافة الإسلامية بحضارة الدولة الرومانية المسيحية البيزنطية الموجودة فى سوريا ومصر، وحضارة الفرس الموجودة فى سوريا والعراق، وذلك لوقوع هذه

البلاد وقت أن فتحها العرب تحت حكم الدولة الرومانية البيزنطية مما جعلها متأثرة بفنونها «كما كانت آثارها تحتفظ بالكثير من عناصر الفنون الهيلينستية والرومانية الوثنية، ولصلة هذه البلاد بإيران في فترة الحكم الروماني كان يوجد بها أيضًا بعض أساليب الفن الساساني» (٦).

## - التصوير الجداري في العصر الأموي.

لقد ازدهر فن التصوير الجدارى فى هذا العصر، ووجدت نماذج منه فى قصرى «قصير عمرة» و «الحير الغربى»، وترجع أهمية تلك الجداريات إلى وجود عناصر آدمية بها مما أدهش مؤرخى الفنون حين اكتشافها، حيث إن الفكرة التى كانت سائدة هى تحريم تصوير الكائنات الحية آدمية أو حيوانية.

#### أ- جداريات قصر «قصير عُمرة»:

هذا الأثر المعمارى هو عبارة عن قصر وحمام يحتوى على مغطس للماء البارد وآخر للماء الدافئ ويقع هذا القصر على بعد خمسين ميلاً إلى الشرق من مدينة عمان الأردن (صحراء الأردن) ويضم قاعة استقبال مستطيلة (رواقًا) ذات عقدين يقسمانها إلى ثلاثة أروقة، ويوجد على جدران وسقوف هذا الحمام جداريات ملونة، كما توجد بقاعة الاستقبال أيضًا لوحتان ملونتان، وهو يعتبر أهم قصور الصيد الأموية.

وقد اكتشف هذا القصر الرحالة الجيكوسلوفاكى الواموزل ( Alios ) وقد اكتشف هذا القصر الرحالة الجيكوسلوفاكى الواموزل ( Musil)<sup>7</sup> سنة ١٨٩٨م، والذى من «المرجح أنه قد شُيِّدَ فى الفترة ما بين ١١٧ و ٢١٧م، ويبدو من الرسوم الباقية الموجودة فى أطلال القصر أن طرازها هلينى وأن الفنانين الذين رسموها كانو إما من السوريين وإما من الآراميين الذين

كانوا يعرفون اللغة العربية أكثر من معرفتهم اللغة اليونانية (^)، ولم يتأكد حتى الآن بصفة قاطعة نسبة هذا القصر إلى الوليد الأول (\*)، وقد استبعد الأستاذ ريتشارد إنتجهاوزن ('') في كتابة «التصوير عند العرب» ص٣٣ نسبة القصر إلى الوليد بن عبد الملك ورجح أنه شُيِّدَ خصيصًا إما للوليد الثاني ('') وإما ليزيد الثالث ('') عندما كانا أميرين في عهد الخليفة هشام ("').

وترجع أهمية هذا القصر إلى مجموعة اللوحات الجدارية التى كان يحتويها، ولقد دبّ التلف الآن إلى معظمها ولكن لحسن الحظ تمكن الرسام النمساوى ميليش Meilish من نقلها في عام ١٩٠١م عندما كان بصحبة مكتشف القصر، ولقد تعددت الموضوعات الفنية داخل الجداريات فنجد العناصر الأدمية كالمرأة – موضوع البحث – والنباتية والحيوانية، ويمكن تقسيم هذه الموضوعات إلى مجموعتين:

- الأولى: الموجودة على الجانب الجنوبى من الحمام، حيث نشاهد صورة لعنصر المرأة مرسومًا بخطوط لينة سميكة بعض الشيء بها جرأة خطية وحركية غير معهودة، وهي قريبة من الواقعية إلى درجة كبيرة ويشعر المشاهد بأن تلك المرأة آتية من هذا الجدار ومتجهة إلى داخل المياه. وفي الحقيقة أن هذه الجدارية تلقى ضوءًا كاشفًا على صفة من أهم صفات التصوير، وكذلك الرسوم الموجودة في قصر «قصير عُمرة» وهي صفة التجسيم Modelling وتأثير الضوء والظل Tone والحركة الطبيعية، وفي هذه الجداريات يكشف أيضًا عن مدى اعتمادها التقليدي والتأثر الروماني الشديد، ومع ذلك تعكس في مظهرها وشكلها الجسدي، مفهوم الجمال الذي ابتعد كثيرًا عن مفهوم مظهرها وشكلها الجسدي، مفهوم الجمال الذي ابتعد كثيرًا عن مفهوم

الجمال في العصر الكلاسيكي والحقيقة الواضحة من الرسوم التركيز على الصدور الممتلئة والخصور النحيفة، قد أدى إلى أن يفترض الباحث أن هذه الرسوم قد ترجع وتستند إلى أمتلة هندية أو صور من بلدان آسيا الوسطى التي هي بدورها منقولة أيضًا عن أمتلة هندية. ففي الوقت الذي وجدت فيه التأثيرات الشرقية في الفن الأموى، كان العامل الأساسي هو الموقف الذهني (الفكرة المسبقة) الذي شجع الأمويين على قبول قانون الجمال، وقانون النسب التشريحية هذه. هل كانت هذه الرسوم وبهذا المنطق يعكس المفهوم العربي للجمال الأنثوى في تلك الفترة؟ إذا نظرنا إلى وجه امراة تلك الجدارية لوجدنا أن الأعين عميقة التأثير بنظراتها الباكية المحدقة في اللا نهائية والتي تعكس ميل شديد وواضح تجاه المسائل الروحية. ولا بد أن نسجل هنا أنه لم ميل شديد وواضح تجاه المسائل الروحية. ولا بد أن نسجل هنا أنه لم تظهر الصورة العارية أو شبه العارية إلا في الرسوم التي كانت تزين دور الحريم (اللوحة رقم ۱).

- كما توجد أيضًا مجموعة رسوم زخرفية لبشر من نساء ورجال وحيوانات ضمن رسوم أطر مضلعة (مساحات مربعة أو معينة) أو داخل رسوم من الفروع النباتية وتشمل موضوعات الصيد والرقص والا محمام، وتبدو هذه الرسوم الجدارية لأول وهلة كأنها زخرف ليس إلا. يمع ذلك نجد فيها صفة فنية كبيرة، حيث نجد عنصر المرأة تشكيدً من ضمن تلك الرسوم بصيغة تصويرية علمية، حيث نلاحظ وضح نوع الجنس، وليونة الخطوط وحركة الرأس وهو تميل قليلاً

كأنها تتمايل مع إيقاع خاص، حيث ترفع إحدى يديها إلى أعلى وتمسك بطرف ثوبها بيدها اليمنى الأخرى، والملابس طبقتين العلوية داكنة والسفلية فاتحة محلاة بخطوط زخرفية تحدد شكل ذيل الزى، وهى طويلة إلى أخمص القدمين، ثم ذلك الحزام، وحركة الأرجل التى نتوائم مع حركة الأيدى، والشعر يأتى من أعلى الجبهة وبمقص عند الأذن، والجسم مكتنز بض والوجه منتفخ ويتضح منها ملامح المرأة بشكل واضح وقد نجح الفنان فى التعبير عن الحركة الطبيعية وعلاقة النسب التشريحية بعضها ببعض ودقة ملاحظته لكل التفاصيل التى فى الزى وكذلك قسمات الوجه المعبرة (اللوحة رقم ٢).

- الثانية: في نهاية الرواق الأوسط لقاعة الدخول الكبرى بالقصر، التي يُحتمل أنها كانت مُعَدّة للاستقبال أو للاجتماعات، توجد جدارية لصورة شخص جالس على عرش ورأسه محاط بهالة تذكرنا بمثلها في الفن البيزنطى يحف به امرأتان واقفتان، وتقول نعمت إسماعيل في كتابها «فنون الشرق الأوسط» ص ١٩:

«إن تلك الجدارية في صدر حَنِيّة قاعة الاستقبال، تصور الخليفة جالسا على عرشه». ويتضح من المرأتين الواقفتين ملامح تأثير الفن الفارسي والهندي من حيث امتلاء الجسد وحركة الأيدي اللينة وزخرفة الملابس بكثير من الزخارف، ثم طوق الرقبة العريض الذي كان يميز ملابس النساء في تلك الفترة وكذلك القسمات، وإحداهن تتزين بعقد في رقبتها. وفي حقيقة الأمر أن هذه الجدارية تمثل مشهدًا رمزيًّا منقولاً عن صورة فارسية تمثل ملوك العالم وهم يُحَيُّون سيدهم (اللوحة رقم ٣) كما نراه

أيضًا مصورًا في صحن ساساني من الفضة محفوظ في متحف طهران .

ب- جداريات قصر «الحير الغربي».

يقع هذا القصر على الطريق الذي يصل بين دمشق وتدمر في سوريا، وهو بناء مربع الشكل يزيد كل ضلع منه على سبعين مترًا شُبد بحجر الكلس إلى ارتفاع عشرين مترًا فوقها صفوف من الآجر (١٤) ( burnt clay) أو العوراض الخشبية، وهو مكون من طابقين له باب كبير وعلى بعد عشرة كيلومترات منه يوجد بناء كتبت على بوابته الحجرية كتابات تبين أن الخليفة هشام بن عيد الملك هو الذي أمر ببناء هذا القصر في سنة ۱۰۹ هجریة، وتقول أراء أخرى ۱۱۰ه (۷۲۸ - ۲۲۹م) (۱۰۰ إن الشخص الذي بناه يُدعى «ثابت بن أبي ثابت»، ويقول انتجهاوزن في كتابه «فن التصوير »(١٦) إن المستشرق الغرنسي الأب «بودابار» المتوفّى سنة ١٩٥٥م هو الذي اكتشف هذا القصر، في حين تقول نعمت إسماعيل علام إن الذي اكتشف هذا القصر هو الأستاذ دانييل شلومبرجر. وكان الكثير من الأمراء يسكنون في هذه المنازل التي تشبه القلاع، التي كانت لها وظيفة مزدوجة، هي اتخاذها مركزًا لإدارة الإقطاعات ومقرات للصيد وقصر الحير الغربي، قصر مُشْيَّد بإتقان معماري ومزخرف بإفراط ويحتوى على عدة جداريات مهمة، إحداها لوجه به روؤس بشرية، والأخرى صورتان كبيرتان في أرضية الغرف ذات السلالم. وقد نقلت هذه الجداريات إلى متحف دمشق، وقد شاهدها الباحث عن قرب.

أ- الجدارية الأولى: جيا إلهة الأرض، جدارية أرضية ٧٣٠ م: وهذه الجدارية تنتمى إلى الطريقة الكلاسيكية ذات القوانين (١٧) التي

كانت سائدة فى المنطقة. فى وسطها نرى شكلاً دائريًّا كبيرًا به صورة نصفية لامرأة تمسك برداء فيه ثمار مختلفة، عيناها واسعتان تحملقان إلى الرائى لها، حاجباها غليظا القوام ذوا شعر كثيف، تتحلى بعقد ذى حبات دائرية. يلاحظ منها أن جسدها ممتلئ، تحيرك وأحيانًا تخيفك وهى تشبه فى ذلك إلى تلك المرأة «جيا» إلهة الأرض، وقد ذكرت فى الأساطير أنها أم كل المردة والخيرات والشرور، والفضائل والرذائل، وتعتبر أحيانًا أنها «للطبيعة»، كان لها أسماء عدة منها «تيته» وtite e

وكما هو الحال في الأمثلة الأخرى (كيجا) فقد طوقت عنقها أفعى. وحول الشكل الدائرى مساحة مستطيلة محاطة هي الأخرى بإطار مشغول بزخارف من فروع نباتية أرابيسكية تضم عناقيد من الأعناب. وبين الزخارف النباتية وفي الفراغ المستطيل مخلوقان لهما جسد إنسان عارى الصدر، في حين نلاحظ إن الجزء الخلفي منهما (وهو غير ظاهر في الجدارية) من نيول تشبه الأقاعي ملتفة ثلاث مرات وهي ذات زعانف وأيضًا نجد ذلك الانتقال المفاجئ من المناطق المضيئة (الضوء) إلى المناطق الداكنة اللون (الظل) وتذكرنا تلك الجدارية بجداريات الفسيفساء الذي يستغرق صنعها وقتًا أطولاً.

كما نلاحظ أن الجديد على تلك الجدارية هو تقليد الأرضية وكأنها رُصتعت بالرخام الذي يعود إلى العصر الروماني وما بعده (اللوحة رقم؛). ب- الجدارية الثانية: تختلف كل الاختلاف في الأسلوب والتصميم والمحتوى عن الجدارية الأولى، فهي مكونة من مستطيل كبير مقسم إلى ثلاثة شرائط (مساحات) ذات ارتفاعات غير متساوية، وكلها محاطة بإطار

مُخَلًى بورود ذات أربع أوراق فى أشكال مربعة بالتماسّ والتكرار، والشريط (الجزء) العلوى يشغله موسيقيان، أحدهما امرأة (على يمين الجدارية) تضرب على العود، نلاحظ تلك الخطوط الكثيرة الممتدة فى العديد من الاتجاهات لتؤكد شكل الزى الذى يتكون من قطعتين وأيضاً ليؤكد شكل جسد المرأة ثم نلاحظ تلك الزوايا الحادة فى الجزء الأول من ملابسها، ثم ذلك الاكتتاز والياقة الدائرية العريضة، وملامح الهيام والتأثر وحركة الأصابع. كلها عناصر تؤكد على مفهوم دقيق للفنان المصور الجدارى الذى نفذ تلك الجدارية. كل هذا يشير إلى أن التكوين هنا أصله فارسى حيث يمكننا أن نراه على نماذج أصلية لمنظر الموسيقيين والصياد فى الرسوم التى تزين الأوانى الفضية والمزهريات الساسانية.

ومن الملاحظ بشكل لافت للنظر طريقة رسم جداريات قصر الحير الغربى، حيث نجد جميع العناصر قد حُدَدت باللون الأسود كما يظهر النقاء التيارات المختلفة. فبجانب التأثير الإغريقى الواضح يظهر انطباع وطراز النصوير (الرسم بالألوان) والفنان الساساني (اللوحة رقم).

□ العصر العباسى Abassy era (132–447هـ) - (١٥٠٠).

كثرت الاضطرابات في أواخر عهد الدولة الأموية، وكان ذلك في فترة حكم مروان الثاني الذي اتخذ حران عاصمة له، وفي عام ١٢٩هـ/٧٤٧م جاهر العباسيون بعدائهم للأمويين واتهموهم بإهمال شؤون الدولة الإسلامية وتمكنو من هزيمة الخليفة مروان في موقعة الزاب عام ١٣٧-٥٠٠م، ففر إلى مصر وبذلك تم للعباسيين الاستيلاء على الخلافة

الإسلامية عام ٧٥٠م وفضل العباسيون نقل مقر حكم الخلافة الإسلامية من دمشق إلى الكوفة في جنوب العراق لتكون مركزًا للحكم العباسي.

#### التصوير الجداري في العصر العباسي:

نشطت حركة العمارة المدنية نشاطًا كبيرًا في هذا العصر حيث اهتم الخلفاء بتشييد قصورهم في المدن التي أنشؤوها، وتتميز جميعها بمتانة عمارتها وبوسائل الرفاهية المزودة بها، كالحمامات، كما رُسم على بعض جدرانها رسوم جدارية.

# جداريات قصر الجوسق(١٩):

جمّل الخلفاء العباسيون قصورهم بالرسوم الجدارية، كما كان متبعًا في القصور الساسانية، ولقد عُثر على نماذج من هذه الصور الجدارية في قصر الجوسق، وهو من أهم القصور التي بناها، وكانت هذه الجداريات تغطى الجزء الأعلى من جدران قاعات القصر، ومن أجملها ما وُجد في جناح الحريم وفي مرافق أحد الحمامات، وتضم هذه الرسوم صور راقصات وموسيقيات وصائدات وحيوانات وطيور، ولقد وُضعت بعض هذه الوحدات الحية داخل أشكال ومساحات مستديرة أو مربعة يحيط بها إطار مزخرف بنقط تشبه حبات اللؤلؤ أو أشكال القلوب كما ظهرت بعض الرسوم في دوائر تكونت من تفريعات نبات الأكنتس الذي استخدم في زخارف قبة الصخرة، وتشغل الفراغات بين أجزائه رسوم بشرية وحيوانات، وتعتبر هذه الجداريات نسخة متأخرة للشكل والطراز الروماني، ولم يبق من حمّامات العصر العباسي سوى بعض الأجزاء المفتتة التي استطاع هرتزفيلد (۲۰) أن

يستنقذها ويحميها في أثناء حفائره بين أطلال قصر الخليفة المتوكل (٨٤٧-٨٤٧) في سامراء (٢٠).

# جدارية الراقصتين - سامراء:

كانت تلك الجدارية تقع في غرفة الحريم المقبية التي أعاد تركيبها المهندس المعماري الألماني الشهير أرنست هريزفيلد. وتُعتبر هي المثال النموذجي لأسلوب جداريات سامراء، وتتكون الجدارية من عنصر المرأة في صورة راقصتين كاملتى الملبس في وضع متقابل، الجسمان منظوران من الأمام والرأسان نصف جانبين (تراكوار)(٢٢) والنسب التشريحية غير طبيعية بل نجد بها استطالة في الجزء العلوى من الجسم عن الجزء الأوسط والأسفل، كما نلاحظ تلك الخطوط المتماوجة الدائرية التي تحدد مناطق الصدر والبطن والركبتين، ثم تلك الثنيات الكثيرة المتداخلة والمتراكبة في محاولة للتجسيم، والمرأتان تبدوان كأنهما تتحرك كلتاهما نحو الأخرى وتمسكان في أيديهما المتقاطعات بكأسين ذواتي رقبتين طويلتين متقاطعتين مع رأسيهما تصبان فيهما ماء أو خمرًا بشكل فني متزن من وعاءين يظهران أمامهما وتقدم كل منهن إلى الأخرى ذلك الوعاء بعد ملئه، ونلحظ الأوانى والتيجان والأحزمة واللآلئ في رأسيهما وفي آذانهما، وكذلك الملابس الثقيلة والجدائل الطويلة، كل تلك المظاهر توضيح بأنهن تنتميان إلى بلاط الخليفة. ومن السمات الواضحة في نساء تلك الجدارية الوجنات المكتزة، والذقون العريضة، والأنوف الطويلة المستقيمة، والفم الذي يحده خط مستقيم من أعلى وخط منحن من أسفل، كل ذلك يحدد السمات الشرقية، كما نرى التفصيلات المألوفة مثل خصلات الشعر المعقوصة على الخد، والزوايا المقصوصة من تسريحات الشعر والجدائل الطويلة والياقات الكبيرة الواسعة نجد لها نظائر شرقية في الفنون الزخرفية الساسانية وفي الرسوم الجدارية التي اكتشفت في مدينة طرفان turfan<sup>(23)</sup>، وإذا نظرنا بنظرة متفحصة لطيات ملابسهن لم نجدها تتدلى بشكل طبيعى بل إنها تتحول وتتقابل وترسم أشكالاً بيضاوية ذات إيقاعات ليس لها مثيل في الواقع.

الموضوع اجتماعى ولكن بحركات بطيئة إلى درجة تبدو فيها المرأتان كأنهما مقيدتان أو ملتصقتان على الحائط، فالجدارية خالية من التعبيرات الخاصة، وصور المرأتين قد تجمدت كأنها أشبه بأيقونات قبطية تحدق إلى الناظر إليها، إلى اللا نهائية، في حين ينصب التركيز على قوة البناء الجسدى وقوة التركيب الخطى والشكلى في تناظر متوازن يغلب عليها الأسلوب المزخرفي، ويبدو أن هذا الأسلوب مشتق من أمثلة وجدت في أواسط آسيا. ونستخلص من الجدارية أنها كرمز تذكارى مؤدى بإتقان لرقصة ملكية أكثر مما هو رسم لراقصات حيات حقيقيات. كما يبدو التأثير الفارسي واضحا في جداريات سامراء حيث اعتمد الفنان العباسي على تحديد عناصره بلون أسود قاتم يملأ بعده المساحات بالألوان (اللوحة رقم ٢).

□ الدولة السمانية El samaneya Era - العصر العباسى
 - (٣٨٩-٢٦١) - (٣٨٩-٢٦١).

هى أسرة يرجع نسبها إلى السامانيين، استقرت فى منطقة بلاد ما وراء النهر، وقد اتخذوا بخارى عاصمة لهم، ثم سمرقند التى تقع فى إقليم التركستان، وكان عصر هذه الدولة من أزهى عصور الأقاليم الإسلامية، وبلاطهم كان يجمع رجال العلم والأدب والشعر، ويعد عصرهم عصر النهضة للفن الإيرانى القومى، وقد تمكنوا فى عام ٢٨١ه/١٠٩م من ضم إقليم خراسان وعاصمته نيشابور (٢٠١) (شمالى أفغانستان) إلى سلطانهم.

#### التصوير الجداري في الدولة السمانية:

فى مدينة نيشابور تم اكتشاف حفريات عبارة عن لوحات جدارية ملونة ذات موضوعات آدمية من نساء ورجال، يمكن نسبتها إلى العصر العباسى الأول (نهاية القرن الثامن أو التاسع الميلاديين). وذلك لأن الباحث قد لاحظ أن أسلوبها الفنى وصفاتها الشخصية لا يختلفان كثيرًا عن أسلوب جداريات مدينة سامراء التى ترجع إلى القرن التاسع الميلادى، وذلك من حيث أسلوب التنفيذ.

وفى مقتنيات متحف المتروبوليتان (٢٥) يوجد قطع فنية كثيرة عُثر عليها فى أثناء قيام بعثة المتحف بالتنقيب هناك، ونلاحظ من تلك الجداريات انها متعددة الألوان، وطريقة رسم وجوه السيدات المصورة هى خليط من الأساليب الإيرانية والتركية المعروفة فى آسيا الوسطى والتى ستظهر فى ما بعد فى العصر السلجوقى (٢٦)، والتى كانت تتمثل فى امتلاء الوجه واستدارته، وضيق الأعين اللوزية الشكل التى تتجه إلى أعلى بعض الشيء ودقة رسم الفم.

- (AGhouznaweya era ر351-582) الغزنويون Ghouznaweya era (م351-582).

تمكنت الأسرة التركية الحاكمة في ولاية (غزنة)(٢٧) - أفغانستان

حاليا - من الاستقلال سياسيًّا عن الخلافة العباسية في بغداد، وكان ذلك في عصر الحاكم «سابو كتاجين» (٣٦٦-٣٦٧ه/٩٧٦م) ونجح الخليفة السلطان محمود الغزنوى (٣٨٩-٣١١ه/٩٥٠م) في توسيع رقعة دولته.

#### التصوير الجدارى الغزنوى:

ولقد كشفت الحفريات التى تمت فى مدينة لاشكارى بإزار عن وجود جداريات ملونة لشخصيات آدمية فى قصور الغزنوبين ترجع إلى أوائل القرن الحادى عشر الميلادى، ونلاحظ من رسوم الشكل الذى بالبحث، أن وجه المرأة الذى صور ورسم على الجدارية أصبح أقرب إلى الشكل البيضاوى الدائرى، والأعين لوزية الشكل، والأنف مستقيم، والفم مرسوم بدقة، وحركة الخطوط قوية جريئة فى التعبير.

والملاحظة الهامة أن ملامح هذا الوجه غفل من التعبير وكأنه قناع أو مسك ثم الخط الذي يدور حول الرأس من أعلى من شكل دائري يذكرنا بالهالة Halo في الفن القبطي ثم الحركة المعبرة الخاصة بالوجه، ويظهر من هذه الجدارية تأثر الفنان بشكل واضح بأسلوب جداريات ورسوم مدينة سمراء (اللوحة رقم ٧).

# - (العصر الفاطمى Falimid Era (358-567هـ):

عندما تولى المعزّ لدين الله الفاطمي رابع الخلفاء الفاطميين عرش الخلافة في عام ٣٤١هـ-٩٥٣م، تمكن من توسيع رقعة دولته في شمالي إفريقيا، ولما تم لهم دخول مصر بنجاح نقلوا مركز حكمهم من المهدية إلى

عاصمة جديدة شيدها جوهر في مصر أسماها القاهرة أصبحت عاصمة الخلافة الفاطمية، ولقد استمر الازدهار الفني في مصر حتى في فترة ضعف الدولة الفاطمية وامتدت ثقافتهم وفنونهم إلى خارج مصر، واستمر ظهور آثارها في صقلية حتى بعد أن استردها ملوك النورمان في عام 23\$هـ ١٠٧١م، كما ظل تأثير الثقافة الفاطمية على موطنهم الأصلى في إفريقيا قائمًا بعد أن فقدوا سلطانهم عليها.

# التصوير الجدارى الفاطمي في مصر:

ذكر المقريزى وجود مدرسة للرسوم الجدارية الملونة الإسلامية ازدهرت في مصر في العصر الفاطمي، وذكر أن المصورين العراقيين تباروا مع المصوريين المصريين في رسم صور جدارية أظهروا فيها مهارة في التلاعب بتأثير الألوان (٢٨).

ويؤيد وجود هذه المدرسة جدارية مرسومة ملونة عثر عليها في حمام بجهة أبى السعود بمصر القديمة. في حنية عقد مدبب مزخرف برسم لامرأة راقصة لم يبق منها – في الجدارية – إلا الجزء السفلي وجزء من الرأس تحيط به هالة، والألوان المستخدمة هي الأحمر والأسود، وقد رُسمت بالألوان المائية على الجص(٢٩).

## التصوير الجداري في صقلية:

ويظهر انتقال طراز الفاطميين إلى صقلية في مجموعة الرسوم الجدارية الموجودة في جزء من سقف كنيسة الكابيلا بالاتينا بمدينة باليرمو التي شيدها ملوك النورماندي في نحو عام ٥٠٥ه-١١١٤م، حيث تحتوى هذه الرسوم على موضوعات ذات عناصر آدمية (نساء ورجال) وعناصر نباتية وحيوانية.

فنجد في سقف الكنيسة جدارية تصوّر الأمير مثلا جالسًا القرفصاء في وضع المواجهة يحف به امرآتان بوجهين مستديرين وأعين لوزية ممتدة، وتمسكان بيديهما مروحتين على شكل أوراق الشجر الكبيرة، وحركة الشعر على الوجنتين تلتوى أمام أذنيهما، والأنف طويل، والليونة واضحة في حركة انسيابية الخطوط، وصغر حجم أجسادهن – بالنسبة إلى الأمير – ثم تلك النظرة التي تؤكد منتصف الجدارية وأهميتها والمتمثلة في شخصية الجالس القرفصاء (اللوحة رقم ٨).

- وفي إحدى الجداريات الأخرى - أحد الحكام في وليمة مع ندمائه - سقف الكنيسة - نجد الأمير أو الملك أو الشخصية الهامة في ذلك الوقت- جالسًا متوجًا وفي يده كأس وقد أحاط به امرأتان، ونلاحظ الفخامة والدقة التي نجدها في رسوم سامراء، ولقد كان الاعتماد على الأسلوب الإيراني العراقي واضحا في تفاصيل الملابس، وقصات الشعر على جباه النساء والخصلات المسدلة لتأطير وجوههن، والهالات الدائرية التي تحيط رؤوسهن، كما نلاحظ الخطوط الراسمة قوية معبرة بها ليونة، والنسب التشريحة ضعيفة بعض الشيء والأجساد نحيفة وصغيرة بالنسبة إلى الشخصية الهامة الموجودة، وهي جدارية مماثلة لما هو موجود منها في جداريات سمراء (اللوحة رقم ٩).

- ومن أهم الجداريات المتقنة التنفيذ، ثلك التى تصور منظر رجلين يعزفان على الناى وهما يقفان إلى جوار حائط نافورة يتدفق ماؤها من فم أسد. وفوق هذا المنظر امراتان تتطلعان من النوافذ، حيث نجد الوجوه الدائرية الملتفة بدوائر (أقمشة)، وبعض من خصلات

الشعر تتدلى على جباههن، والأعين اللوزية المحدقة (وإنسان العين ملتصق دائرى) والأنف طويل والفم مستقيم كأنه رُسم بسرعة غير معهودة والخطوط الراسمة قوية سريعة وسميكة. والوجهان من حيث التوازن يقومان بعمل اتزان شكلى ومساحى داخل الجدارية، كما نلاحظ ذلك الإنسجام المبهج بين الموسيقى والمرأتين. وفي الحقيقة هي صورة جامدة رمزية تعرض عناصرها بتناظر وبأسلوب جمعى (اللوحة رقم، ۱).

وقد اختلفت الآراء على هوية الفنانين الذين رسموا تلك الصور، فيرى أحدهم أن بعض الصور الجدارية قد رُسم من قبل فنان لم يكن مسيحيًّا ولا صقليًّا، وافترض آخر أن الأسلوب الذى رُسمت به هذه الجداريات هو الأسلوب الذى نقل من العراق، ويعود جزء منه إلى فنانين مهاجرين جاؤوا من بلاد ما بين النهرين، وأحدهم يقول إنه من المحتمل كذلك أن تكون مصر الفاطمية قد أسهمت هى أيضًا فى تحقيق هذه الجداريات، على الرغم من أن الأسلوب الفاطمى كان فى القرن الثانى عشر أكثر تقدمًا، ويرى آخر احتمال ثالث، وهو أكثر واقعية على حد قوله، هو أن التأثير قد أتى من تونس لأن الأسلوب العراقى القديم قد مكث هناك لفترة طويلة.

وكانت تونس أيضًا البلد الذى فتحت منه صقلية فى الأصل، وظلت متصلة بها اتصالاً وثيقًا سياسيًا واقتصاديًا لمدة طويلة.

العصر الصفوى ELsafawy Era (907هـ-۲۰۰۱م حتى): ۱۵۰۲هـ-۲۷۲۱م):

ظهرت في إيران في بداية القرن السادس عشر أسرة إيرانية قوية

مركزها مدينة أردييل بشمال غرب إيران، وينتمى مؤسس هذه الأسرة الشاة إسماعيل إلى ولى فارسى يُدعى «الشيخ صفى الدين» وعنه أخذت هذه الأسرة اسمها. وقد ازدهرت الثقافة والفنون الإيرانية فى عهد الصغويين وظهرت حركة فنية كبيرة فى العاصمة تبريز، وما لبث هذا النشاط أن انتقل إلى قزوين عندما صارت العاصمة. وتعرف هذه الفترة بالحكم الصفوى الأول.

«وقد قامت مدرسة صفوية ثانية، ومؤسس هذه المدرسة من الناحية الفنية رضا عباسى، وكان مقرها أصفهان، وتنوعت الفنون والآثار فى هذا العصر لأن نقل العاصمة إلى أصفهان زاد من العلاقات بينها وبين الهند من جهة - والبلاد الغريبة من جهة أخرى»(٢٠٠)، وتم تبادل البعثات والسفارات وبدأ الفنانون يتأثرون بالأساليب الفنية الغريبة، كما بدؤوا يتخلون عن كثير من تقاليدهم الفنية، وفى هذا العصر أيضًا بدأ الاهتمام يتزايد بالصور الكبيرة على الجدران،

# جداريات قصر جهل ستون Chihil sutun:

لم يكد عباس الثانى يعتلى عرش فارس حتى كشف عن ذوقه الأوروبى، حتى كلف مجموعة من المصورين الرسامين الهولنديين بزخرفة جدران قصر جهل ستون (سوتون) بأصفهان بعد أن أشرك معهم بعض تلامذتهم من الفرس، وتعد اللوحات الجدارية لهذا القصر أعمالا فنية جديرة بالإعجاب فضلاً عما لها من أهمية تاريخية، إذ نجد بعضها يصور لنا موضوعات مقتبسة من تاريخ الصفوبين، ويظهر في هذه الجداريات عنصر المرأة حيث نجدها راقصة وتتمايل في حركات لينة وتذكّرنا إلى حد

كبير بحركة الراقصات على الجداريات المصرية القديمة (الفرعونية) ونلاحظ اختلاف ألوان الملابس، وضفائر الشعر المسدّل وقصاته التى تتهدل على الوجنات وأجسادهن ممثلئة بعض الشيء، وكأنها حركات لدمى ثابتة لا تتحرك، وقسمات الوجه خليط غريب والوجه الدائرى والأعين لوزية ويتضح من تلك الجدارية مدى الأبهة والتداخل في الأسلوب (اللوحة رقم ١١).

- ولوحة أخرى تصور بلاط الشاه عباسى المولع بمتع الحياة مع من سبقوه على العرش وخلفوه، وهم وسط المأدب التي يقيمونها احتفالا بالزوار الأجانب حيث يبدو عازفو الموسيقى والراقصات يقرعن الدفوف ويصككن الصنوج. ومن الملاحظ بشدة زيادة العناية بالخط الانسيابي بدرجاته المختلفة ويظهر ذلك جليًا في صور السيدتين الجالستين على رُكبهما، حيث يتحادثن ويتهامسن، وقد غطى رؤوسهن طرح تحدد وتبرز الوجه. كما نجد اختلاف الملابس عند المرأتين الراقصتين حيث أصبح زيهن متوائمًا مع حركة أجسادهن والرقص. وكذلك أغطية الرأس وحركة الأرجل، ويتضح من خلال عنصر المرأة، أن العلاقات التشريحية لهن قريبة إلى الحقيقة مع هروب بعض النسب بالنسبة إلى الوسط والأرجل، ومن الملاحظ أيضًا أن وجوه النساء الراقصات والجالسات تقترب من الأسلوب والحس الفارسي الممزوج بالهندى، وفقد التصوير هنا شخصيته وطابعه المميز (اللوحة رقم١٢). - كما نجد تربيعات من الخزف -موجودة حاليا بمتحف اللوفر -(۲۱) بها عناصر آدمیة لعنصر المرأة، وهی أربع نساء: اثنتان منهن واقفتان واثنتان جالستان القرفصاء، وقد وضح على ملابسهن

الاختلافات وكثرة الزخرفة والعناصر النباتية، وهن في حالة من جمع الزهور من خلال حديقة مليئة بالأشجار والزهور والنباتات وهن في حالة من جمع الزهور من خلال حديقة مليئة بالأشجار والزهور والنباتات، كما يلاحظ عليهن ألبسة الرأس المختلفة والمتطورة، وأجسادهن أصبحت نحيفة بعض الشيء عما رأيناه في رسوم «المرأة في العصر الأموى»، الوجوه دائرية ملفوفة والأعين لوزية الشكل، وكأن كل واحدة منهن في عالم خاص بها وكأنهن في دنيا أخرى كل واحدة منهن في دنياها، اللهم إلا عناصر الأشجار والطبيعة الصامتة من أوان وقوارير وأطباق هي التي تقوم بعمل الربط النفسي والوظيفي بينهن. خليط متراكب من عناصر مختلفة تؤدى إلى موضوع اجتماعي يتصل بجمع الزهور من الحديقة، الخطوط الشكلية بها إيقاعات مختلفة من حيث حركة الخط. وأجسادهن تقوم أيضًا بعمل إيقاع فنى داخل التكوين ويوجد خط أفقى يتمثل في خط الأرض وخطوط رأسية تتمثل في عنصر المرأة وكذلك عناصر الأشجار والنباتات، وتعتبر هذه الجدارية من أجمل نماذج هذا النوع من البلاطات، وقد استخدمت فيها الألوان الأصفر والأزرق والفيروزي والأحمر والأخضر مع تحديدات باللون الأسود على الأرضية البيضاء (اللوحة رقم٣١).

- ۱۲۸۱/AOsmany Era (680–1134 هـ/ ۱۲۸۱) العصر العثماني 1134−1170):

بعد زوال حكم السلاجقة الأتراك لآسيا الصغرى فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى إثر هجوم المغول على بلادهم، حل محلهم عدد من الحكام المحليين الأتراك، وكان من بين هذه الأسر التركية العديدة التى

استوطنت آسيا الصغرى فى القرن الثالث عشر الميلادى، أسرة أصل موطنها أرمينيا تمكنت من الاستيلاء على مقاليد الحكم فى تركيا. وترجع تسمية العثمانيين إلى مؤسس الأسرة «عثمان بن طغرل» الذى خلف والده فى حكم الإمارة التى اقطعته السلاجقة إياها عندما ساعدهم ضد الغزو المغولى.

#### التصوير الجداري العثماني:

كثر في هذه الفترة استخدام التربيعات الخزفية والألواح المرمرية في تغطية الجدران وتغشيتها، فلقد عُثر في إحدى قاعات قصر «منزل خاص» بمدينة حلب (في سوريا) يرجع إلى الفترة من (١٦٠٠–١٦٠٣م) على أعمال جدارية ملونة لزخارف نباتية تجمع بين الزخارف العثمانية مع الزخرفة السلجوقية والمنغولية، تتوسطها جامات بها رسوم «لعنصر المرأة» وهي تمثل العذراء تحمل المسيح وهو طفل، ونلاحظ فيها الجمع بين العناصر النباتية والأدمية وهذا التزاوج الغريب بين فنون العديد من العصور، ونرى السيدة العذراء تجلس على ركبة ونصف على شكل متوازي مستطيلات كأنه قطعة سجادة للصلاة مزخرفة بزخارف بسيطة، ثم الهالة (٢١) القبطية الدائرية التي تحيط رأسها، ثم الملاحظة العجيبة والدقيقة وهى عدم رسم أطراف اليدين والرجلين التى غطت تمامًا بملابسها، والزخارف النباتية التي زينة ملابسها وقد رسمت بطريقة التكرار والتبادل، ثم جزء (خصلة) من شعرها يتدلى أمام أذنها اليمني، ووجهها الدائري البض المكتر ، وعيناها لوزيتا الشكل وهي تنظر إلى طفلها الذي نراه قد رُسم يجلس على رجلها اليسرى وهو عار تماما يضع رجلاً على الأخرى حتى يخفى أعضاءه الحسية، وتلك الهالة النارية التى نراها فوق رأسه، وينظر إلى والدته كأن بينهما حوارًا من خلال وجهه الدائرى تمامًا والعينين لوزيتَى الشكل (اللوحة رقم ١٤).

وفى الحقيقة أن تلك الجدارية تذكّرنا بمثيلاتها من حيث الموضوع والتمثيل الشكلى بالجدارية التى تمثل المعبودة إيزيس وهى ترضع الإله حورس فى الفن المصرى القديم، وكذلك بجدارية دير أرميا بسقارة التى تمثل العذراء وهى ترضع المسيح، وهذه الجدارية موجودة بالمتحف القبطى بالقاهرة، وقد استمر هذا الموضوع حتى عصر النهضة الإيطالى، وإلى الفن الجدارى المعاصر والحديث حتى الآن،

ولقد اتسعت الإمبراطورية العثمانية في أواسط القرن السادس عشر الميلادي، فشملت جنوب شرق أوروبا بالإضافة إلى العراق والشام ومصر. ولقد امتد الطابع الفني الذي وجد في العاصمة القسطنطينية إلى جميع مراكز العالم الإسلامي التابعة للدولة العثمانية مثل دمشق وبغداد والقاهرة وتونس والجزائر.

#### النتانج:

- فن التصوير الجدارى هو الأعمال الفنية التى ترتبط وتتصل مباشرة بأسطح المبانى والهيئات والقصور والمنازل الخاصة بل والطرق، وذلك باستخدام الوسائل التكنولوجية كافة التى تقاوم عوامل الطبيعة من حيث الصلابه وقوة التحمل والاستمرارية.
- لا بد أن تكون التكوينات الجدارية متوائمة تمامًا مع وظيفة المبنى وتصميمه وكذلك البيئة التي يعيش فيها هذا المبنى وان تكون جزءًا لا يتجزأ

منه دون أن تكون دخيلة عليه. وقد ارتبط التصوير الجدارى طوال تاريخه بالأماكن التى لها ذكرى قومية مثل المعابد والمقابر والقصور على مر التاريخ.

- رصد وتسجيل الأعمال الجدارية في الفن الإسلامي عبر العصور المتعددة والمختلفة، بالتحليل والمقارنة والوصف والتي كانت مصورة ومرسومة داخل القصور والمنازل الخاصة على أسطح جدرانها الداخلية والتي ظهر ووضح من خلالها أساليب جديدة وأفكار مختلفة واتجاهات خاصة لم تكن تظهر أو تصور سابقًا، مثل صور المرأة شبه العارية والراقصات، وكذلك الأساطير المرتبطة بعنصر المرأة، وهذه الموضوعات لم يكن أحد يتطرق إليها من قبل.
- كانت القصور وحماماتها الخاصة بالحريم هى الأماكن صاحبة الأسطح الجدارية التى صورت عليها جداريات بها من الحرية ما لم نجدة من قبل ولم يجرؤ أحد على تتاوله، إلا فى هذه الأماكن البعيدة عن الأعين، وذلك إرضاء لرغبة الأمراء أصحاب تلك الأبنية.
- أثرت الخبرات الآدائية الفنية والتصويرية من تقاليد الحضارات السابقة على جداريات الفن الإسلامي من خلال تلك الحرفية المليئة بالتزاوج والقدرة والتمكن من التنفيذ في كيفية التعبير، حيث امتزجت المدارس والاتجاهات الفنية السابقة في كل بلد على حدة مما أعطى لهذه الجداريات ميزة خاصة كانت مفتقدة تمامًا.
- جداريات التصوير الجدارى الإسلامى -بالبحث- لم تأتِ من سمات الفن الإسلامى المتعارف عليها، بل جاءت نتيجة التقاء وتفاعل

ومزج العديد من الثقافات والديانات وبعض الحضارات وبخاصة الفارسية واليونانية التي كانت موجودة سابقًا في البلاد التي فتحها المسلمون، والتي بالتالي أصبحت ضمن تاريخ فن التصوير الجداري الإسلامي بالتبعية وبوجود المسلمين الفاتحين في تلك البلاد.

#### التوصيات:

- يوصى الباحث بأهمية تناول مفردات وعناصر الفنون التراثية الإسلامية، وذلك من خلال رؤية تتواءم والجداريات الحديثة، ولا يقتصر ذلك على النقل المباشر ولكن بهضم ذلك التراث وإفرازه بصورة مستحدثة تتواءم والعمارة الحديثة.
- لا بد أن يلعب الفن التشكيلي عمومًا، وفن التصوير الجداري خصوصًا، دوره في مساعدة المواطن على الإحساس بالانتماء إلى بلده وقوميته وتراثه، من خلال الرموز والأشكال والحلول الفنية التي يتدوالها الفنانون في أعمالهم والقضايا التي يثيرونها، والوعى الذي يوقظونه.
- أن فن التصوير الجدارى له دور مهم فى تنمية الذوق والارتفاع به.
- لا بد أن يصبح الفن الجدارى هو صفحات العلم والثقافة التى يراها المجتمع من حيث القيم والعادات والتقاليد بالمواءمة مع التقدم العلمى والثقافى فى محاولة للخروج به من الحيز الضيق إلى رحابة أكبر وأعمق.

# الهوامش والمراجع العربية والمترجمة والأجنبية:

- (١) الحريم: وتشمل الزوجات والبنات والحاشية من النساء، وكذلك ممن يقمن على خدمة الملك أو الأمير وخدمة زوجاته وبناته أيضًا.
- (۲) الساسانيون: سلالة فارسية حكمت بلاد فارس نحو أربعمئة عام واستولت على العراق، ومن أشهر ملوكها أرد شبر الأول الذى حكم فى الفترة ۲۲٦-۲۱۲م، وسابور الأول، وسابور الثانى، وبهرام الخامس، وآخرهم خسرو الثانى الذى حكم فى الفترة ٥٩٠-٢٢٨م. عن (ريتشارد اتنجهاوزن: فن التصوير عند العرب، ترجمة وتعليق د. عيسى سلمان وسليم طه التكريتى، وزارة الإعلام، بغداد ١٩٧٣، ص١٩٣).
- (٣) المانوية التي انتشرت في الشرق وفي شمال إفريقيا وفي جنوب أوروبا المانوية التي انتشرت في الشرق وفي شمال إفريقيا وفي جنوب أوروبا انتشارًا واسعًا، والتي عانت قرونًا من اضطهاد الساسانيين المؤمنين بعقيدة زرادشت. ولقد نما فن التصوير في أحضان هذه العقيدة وعده ماني Mani أداة هامّة لنشر الوعي الديني، وكان هو نفسه مصورًا فذًا رسم صورًا ملونة يوضح بها مبادئه وفلسفته (د/ ثروت عكاشه: المعجم الموسوعي للمصطلحات الثقافية والفنية، مكتبة لبنان، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، د. ت، ص٢٧٣).
- (٤)م.س. ديماند: الفنون الإسلامية، ترجمة حسن عيسى، دار المعارف، الطبعة الثالثة، القاهرة ١٩٨٢، ص٣٧.
  - (٥) صورة شخصية (بورتريه): تصوير الفنان لشخص ما رجلاً أو امرأة.
- (٦) نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية، دار

- المعارف، القاهرة ١٩٩٢، ص١٨–١٩.
- (٧) الواموزيل (١٨٦٨-١٩٤٤م): ذهب إلى لبنان وعاش سنين طويلة ودرس اللغة العربية على أيدى الآباء اليسوعيين ببيروت، قام برحلتين إلى العراق والفرات الأوسط خلال السنوات ١٩١٢-١٩١٥م، ونقب عن الأثار في الأردن وفلسطين وعمل بعد ذلك أستاذًا في براغ، وفي فيينا بالنمسا.
- (۸) ريتشارد اتجنهاوزن: فن التصوير عند العرب، ترجمة وتعليق د. عيسى سلمان، د. سليم طه التكريتي، وزارة الإعلام، بغداد، العراق ١٩٧٣، ص١٩٨٨.
- (٩) نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط في العصور الإسلامية، ص١٩ مرجع سابق.
- (١٠) ريتشارد اتجنهاوزن: رئيس محافظى فن الشرق الأدنى الجديد فى متحف فرير للفن فى واشنطن (سابقًا).
- (۱۱) الوليد الثانى: هو الخليفة الحادى عشر من خلفاء بنى أمية فى الشام تولى الخلافة لمدة سنة واحدة (٧٤٣-٧٤٤م).
- (۱۲) يزيد الثالث: الخليفة الثانى عشر من خلفاء بنى أمية، مات قبل أن يكمل السنة الأولى من حكمة (التصوير عند العرب، مرجع سابق، ص١٩٩).
- (١٣) هشام بن عبد الملك: سادس خلفاء بنى أمية تولى الخلافة فى الفترة ٧٢٤-٧٢٤م وكان من أقوى الأمراء.
  - (١٤) الأجُرّ: الطين المحروق، الطين المسوى.
  - (١٥) نعمت إسماعيل علام: مرجع سابق، ص٤٣.

- (١٦) ريتشارد اتجنهاوزن، مرجع سابق، ص١٩٩٠.
- (١٧) الكلاسيكية: القوانين الفنية والقواعد المتعارف عليها السائدة.
- (١٨) ب. كوملان: الأساطير الإغريقية والرومانية ترجمة أحمد رضا محمد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٢، ص١٥.
- (١٩) قصر الجوسق فى سامراء: من أهم القصور التى بناها المعتصم وكانت أرضه تشمل المنطقة ما بين ضفة دجلة وقصر الجسر وقد أقام فيها المعتصم مدة حكمه ودفن فيه عند وفاته، وقد اكتشف العالم الأثرى الفرنسى فيوليه أطلال هذا القصر سنة ١٩٧٠م، ثم أكمل اكتشافه كل من العالمين الألمانيين زاره وهرتسفيلد سنة ١٩١٧م،
- (٢٠) هرتزفیلد: مهندس معماری شهیر (١٨٧٩-١٩٤٥م)، اهتم بالآثار والنتقیب عنها، وقد کتب المقالات والبحوث العدیدة عن العمائر الإسلامیة.
- (۲۱) د. ثروت عكاشة: المعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية، مكتبة لبنان الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، ص٤٦ د.ت.
  - (٢٢) تراكوار: ثلاثة أرباع الوجه.
- (۲۳) مدینة طرفان turfan: وینطقها أهلها «تورفان»، مدینة فی ترکستان الصینیة، وأول وصف إسلامی للمدینة ورد فی «تاریخ رشیدی» فی نحو ۱۳۹۹م (عن ریتشارد اتجنهاوزن مرجع سابق، ص۲۰۱).
- (٢٤) نيشابور: مدينة في إيران شهيرة بالمدارس الفقهية والعلمية التي ظهرت Arab painting Richard Etting Hauser 1973- فيها، عن: -9.201
- (٢٥) متحف المتروبوليتان: مدينة نيويورك، أمريكا. ويحتفظ بعدد كبير من

- تلك الحفائر الجدارية وبالعديد من الأعمال في جميع فروع الفن القديم والحديث.
- (٢٦) السلجوقي-السلاجقة: من قبائل التركمان الرحل الذين نزحوا من برارى القوغيز وأقاموا في بخارى وإيران وأزدهرت الحياة في العصر السلجوقي نحو قرنين من الزمان، ثم قضى عليهم المغول في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي عن (أبو صالح الألفي: الفن الإسلامي، أصوله فلسفته مدارسه، دار المعارف، لبنان الطبعة الثانية، ص٢٠٥، دون تاريخ).
- (۲۷) غزنة: في كتاب العصور الإسلامية لنعمت إسماعيل علام، ١٩٩٢ ص ٩٦ دكرت أن «غزنة» هي أفغانستان حاليًا، في حين يرى الأستاذ أبو صالح الألفى في كتابه «الفن الإسلامي»، دار المعارف بمصر ١٩٧٤، يذكر أن أفغانستان هي إقليم بكتريا ص٢٠٥.
- (۲۸) أشار المقريزى فى كتابة «ضوء النبراس وأنس الخلاس فى أخبار المزوقين من الناس»، إلى وجود المصورين (الرسامين الملونين) البارعين فى تصوير البنيان (الأجسام) كما تكلم عن مبارة أقامها الوزير الفاطمى اليازورى بين المصور العراقى «القصير» والمصور المصرى «ابن عزيز» تدل على مهارتهما فى التفنن فى التلوين، واليازورى هو محمد بن عبد العزيز وسُمّى بهذا الاسم نسبة إلى قرية «يازور» التى تقع فى ساحل الرملة من أرض فلسطين (التصوير الإسلامى ومدارسه، د. جمال محمد محرز، القاهرة ص٢٥-٢٣).
- (٢٩) الفن الإسلامي في مصر، ٦٩٦م ١٥١٧م، القاهرة ١٩٦٩، ص ٢٨٢ (كتالوج معرض بالقاهرة).

- (٣٠) أبو صالح الألفي: الفن الإسلامي، دار المعارف، بالقاهرة ١٩٧٤، ص ٢٠٥).
- (٣١) متحف اللوفر: فرنسا، باريس، ويضم العديد من الأعمال الفنية على مدى التاريخ منذ العصور البدائية مرورًا بجميع الحضارات إلى الفنون المعاصرة والحديثة.
- (٣٢) الهالة Halo: المعنى اليونانى هو قرص الشمس أو ساحة الجرن المستديرة أو الترس المستديرة، وظهرت الهالة فى الفن المسيحى فى القرن الخامس، وكانت فى الشرق ترمز إلى القوة لا إلى القداسة.



(لوحة رقم ا) ... أمر اه تستجم، الربع الثاني من القرن النامن الميلادي، تصوير جداري على الحساب الجنوبي، حمام قصير غمرة، الأربن.



(الوحة رقم) / تصوير حدارى، قصير عُمرة، الأردن، أوائل القرن الميلادية (عن موزيسل، عسن نعمت إسماعيل علام).

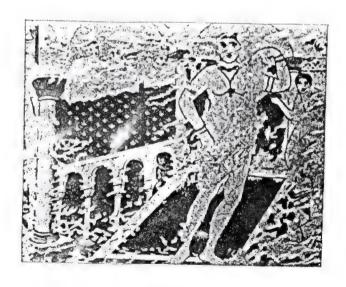

(لوحة رقم )\_ تصوير حدارى، قصير تساء.



وهه رقم ال الرقية جيا سنة ٢٠ (ب) الرق بديور حيا ي از صنية قصر الديا اله دري سنة يه و الرحم الوراي المثل)



لوجة رقم *م. موسيقيان، سنه ٢٠٠ ميلادية، تصوير حداري، ارضية قصر الحير الغربي، (النت*حف الوطبي دمشق).



(لوحة رقم ۱۱) منصوير جدارى، قصر جيل سُتُون، أصفيان، نهاية القسرن ۱۰هـ - ۱۱م، العصر الصفوى..



(لوحة رقم ال) س تصوير جداري، شاه عباس، قصر جهل سنون، العصر الصفوي.



الرحمة رقم ١٢) من تصوير حدارى تربيعات من الخزف الحدارى، بها زخارف أدمية وحسدت فسي فصر جهل ستون، أصفهان، العصر الصفوى، ايران (متّحف اللوفر، داريس).



(الوحة رقم ۱۱) - تصوير جدارى، فاعة استقبال منزل خاص، حلب سوريا، يرجع إلى عام الموحة رقم ۱۱) - بيراين، المانيا).

# الدور التنموى للمرأة عبر العصور

#### زمزم سعيد

تهدف مختلف الشعوب وبخاصة النامية إلى تطوير مواردها البشرية إلى المستوى اللائق الذى يحقق لها تقدما سريعًا يكفل لها القدرة على متابعه ركب التطور العالمي وذلك عن طريق التنمية.

فالتنمية عملية إنسانية في المقام الأول، نتم بالإنسان ومن أجل الإنسان لزيادة دخله، وتحسين مستواه المعيشي وتحقيق الرفاهية له ولأسرته، وإحداث تغيير جذري في التركيب الاجتماعي تمهيدًا لقيام تطور حقيقي في المجتمع، والتنمية بهذه الصورة عملية متداخلة، لا بد لها من تسخير كل الطاقات المادية والبشرية.

وإذا كنا بصدد القوة البشرية كعنصر من عناصر الإنتاج فإننا نعنى بذلك المجتمع بكل تجمعاته الذى تمثل المرأة نصف قوته العاملة، وهى بهذه الضخامة العددية تشكل عنصرًا أساسيًّا من عناصر التتمية، بل أداه دافعة للتنمية.

ولو نظرنا إلى دور المرأة النتموى عبر العصور لوجدنا أن لدور المرأة تفاوتا واختلافًا كبيرًا، وهذا التفاوت الواضح يأتى طبقًا لعقلية وثقافة كل عصر.

فمقام المرأة في كل عصر هو معيار رقى ذلك العصر وتخلفة، فقد ذكر نابليون: «إذا أردت أن تعرف رقى أمة فانظر إلى نسائها».

ولتسمحوا لى أن نستعرض الدور التنموى للمرأة عبر العصور، ولنبدأ أولا بالمرأة في العصور القديمة:

عند النظر إلى دور المرأة في تلك العصور السحيقة في القدم كانت حياة

يكتنفها الظلام الدامس، فعلى الرغم مما ذُكر فى التاريخ عن معرفة تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية خلال العصور القديمة المختلفة، وما كشفه المؤرخون المحدثون عن أحوال الرجل كافة من عادات ومهن حتى إنهم ذكروا ما يستخدمه من أدوات لحرفه – فإن وضع المرأة ودورها لم يذكرهما التاريخ والمؤرخون فى تلك العصور المختلفة إلا بالتخمين.

وذلك لأن المرأة كان يُنظر إليها فى العصور القديمة على أنها تابعه للرجل، إلى جانب أن الفكرة السائدة فى تلك العصور هى أن الرجل هو الذى تقدم بالحضارة والمدنية، وأن المرأة قد جاءت وراءه لإدارة شؤون الدار، وأن تأتى له بالأولاد إلى العالم، هذا هو رأى التاريخ الذى أخذ به فى الماضى السحيق عن المرأة.

ففى العصر الحجرى كانت تخرج المرأة كل صباح تجمع الثمار البرية، وليس من شك أن دور الرأة فى تلك العصور السحيقة كان فقط فى حياة الجمع والالتقاط والقنص والرعى، وكان دور المرأة هذا محدودًا إلى درجة كبيرة فى هذه المجمعات لأن هده الأنماط من الحياة تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التنقل والتجوال وسرعة الحركة من مكان إلى آخر، وهى أمور تنطبق كثيرًا على طبيعة المرأة، فكان يُنظر إلى دور المرأة بحكم تكوينها البيولوجى، فكانوا يرون أن المرأة تمنح الحياة عن طريق الحمل والولادة بينما الرجل يعرض حياته للأخطار حين يمارس القنص والحرب.

بينما نرى دور المرأة التنموى والفعال قد برز فى الحضارة المصرية القديمة، فقد برزت أهمية المرأة حين عرف الفراعنة قدر المرأة ورفعوها إلى أسمى مكان واعترفوا لها بحقوقها كاملة، وذلك مع الرجل، فكان لها حق اختيار

زوجها والاحتفاظ بما تملك بعد الزواج وحق اقتسام الميراث بالتساوى دون تفرقة بينها وبين أخيها، بل كان لها في ثلك الآونة حق تطليق زوجها بعد أن تدفع له تعويضًا بالإضافة إلى أن الأبناء كانوا يسمون باسمها.

ومن أخطر المناصب التي تولتها المرأة الفرعونية المناصب الدينية والسياسية فقد تولت منصب الكهنوت، بل إن بعض الكاهنات دفعهن الشعب إلى مصاف الآلهة إلى جانب الآلهة الذكور، بل كانت إلهة الحكمة في صورة امرأة والإلهة إيزيس كانت رمزًا للوفاء والإخلاص.

وقد نالت المرأة الفرعونية أيضًا حقوقها السياسية كاملة فارتقت العرش وحكمت بلادها مباشرة سواء بمفردها أو بمشاركة زوجها أو أخيها، ومن أبرز هولاء نفرتيتى وحتشبسوت وتى زوجة إخناتون وكليوباترا وقصتها الشهيرة مع مارك أنطونيو التى حظيت بالاهتمام على مستوى العالم أجمع، وعند التطرق إلى المرأة فى العصر الرومانى زوجة كانت أو ابنة نجد أنها كانت محرومة من الحقوق فهى مجرد تابع للرجل لاسلطان لها على أحد من أفراد الأسرة، ولاحق لها فى الملكية أو فى أى حق من الحقوق المدنية.

إلى جانب أنه فى حالة موت أبيها انتقلت السلطة عليها إلى أخيها أو إلى زوجها إن هى تزوجت وبذلك تظل تابعة للرجل لا تملك من أمورها شيئًا.

وعلى الرغم من تلك الأوضاع السلبية التى كانت تعانى منها المرأة فى العصر الروماني فإنه على الجانب الآخر نجد أن المرأة الرومانية لم تنسّ دورها التتموى فقد كانت تشغل نفسها منذ أقدم العصور بما يدور فى بلادها من أحداث، فعندما تعرض بلدها لخطر خارجى تبرعت المرأة بحليها للدولة حتى تستطيع الإنفاق من ثمنها على إعداد الجيوش اللازمة لمواجهة العدو، وعلى

الجانب الآخر أيضًا كان للمرأة دور في إدارة شؤون الحكم وقد أشار المؤرخون إلى أن زوجات الأباطرة كن يحكمن عن طريق أزواجهن وأشار لنا التاريخ إلى أسماء الأباطرة الرومان الذين كانوا كثيرا ما يلجؤوا إلى زوجاتهم يسألونهن النصيحة أمثال زوجة أغسطس، وأم نيرون اللتين كانتا تحكمان من وراء الستار، بالإضافة إلى ذلك لم تكن الانتخابات في العصر الروماني بمنأى عن تأثير المرأة وتدخلها، فقد كانت المرأة تسعى إلى إنجاح المرشحين الذين يحظون بتأييدها.

## المرأة في العصر الجاهلي

وعند النظر إلى المرأة فى العصر الجاهلى نجد أنها كانت محرومة من كثير من الحقوق الأساسية وفى مقدمتها حق الحياة وحق الميراث، فحق الحياة للأنثى لم يكن مصونًا أو محترمًا، فقد كان للأب أن يئد ابنته عقب ولادتها مباشرة.

وأما عن حق المرأة في الميراث فقد كانت الروح الحربية سائدة في المجتمع العربي لذلك كانت تحرم البنت من حقها في ميراث أبيها ويقتصر حق الإرث على الذكر القادر على الحرب والدفاع عن العشيرة، أما إذا إنتقلنا إلى وضع المرأة داخل الأسرة فكان صورة للظلم الذي يحيق بالمرأة فقد كا نت في نظر هذا العصر الجاهلي مجرد مخلوق للمتعة والخدمة، فالمرأة كانت محرومة من كثير من حقوقها الأساسية إلى جانب أنها لم تلق أي نوع من الإكبار أو التكريم، وعلى الرغم من المكانة السلبية للمرأة في العصر الجاهلي فإنه يجدر بنا الإشارة إلى دور تتموى كانت تحظى المرأة في ذلك العصر حيث كُن يتمتعن بحرية وقوة شخصية فكن يشاركن في أمور الحياة العامة، فقد كان من

بين النساء فى الجاهلية من لديهن مال يستغللنه بأنفسهن فى البيع والشراء أو بالتوكيل أو المشاركة فى الربح كما كان شأن النبى صلى الله عليه وسلم مع السيدة خديجة قبل البعثة وقبل زواجه بها.

كما كن يشاركن فى مجالات الحياة المختلفة ويناقشن الرجال فى تصريف شؤون الحياة، ولقد بلغت المرأة فى ذلك الوقت مرتبة الحكم مثل بلقيس ملكة اليمن.

# المرأة في الإسلام

نعمة عبد الجواد

ذُكرت المرأة في القرآن الكريم بعدة الفاظ، فهي المرأة والإنسان والأنثى والإناث والمساء والنسوة والفتيات والبنات والزوج والزوجات والأخت والأخوات والأم والأمهات.

وقد كُلفت النساء بما كُلف به الرجال إلا ما اختصه الله للرجال من موضوعات.

وللحديث عن المرأة في الإسلام لا بد أن نتعرض لحياتها في الجاهلية وكلمة الجاهية تطلق على العصور التي تغيرت فيها معالم الرسالات ومعالم الحق وتكون الفترات ما بين الرسالات، كذلك تطلق على كل من لم يحكم بشريعة الله التي أنزلها على البشرية، حيث إنه لم يكن للمرأة أي حقوق، بل كل ما لحق بها كان ظلمًا وجورًا وعاشت مُهانة ذليلة تحت وطأة وأهواء النفوس المريضة وانحرافات البشر وما ساد الناس من فوضى وهمجية، وسوف نستعرض أحوال المرأة عبر العصور القديمة والحديثة.

# المرأة في الصين

لم يكن للمرأة قيمة تُذكر، فلا يجوز لها أن تأمر وتنهى وعملها قاصر على الأشغال المنزلية ولا بد أن تحتجب في البيت لحماية الآخرين من شرها، فقد كتبت إحدى سيدات الطبقة العليا في الصين رسالة قالت فيها:

«نشغل نحن النساء آخر مكانة في الجنس البشري وأحقر الأعمال هي من نصيبنا».

ومن أغانيهم «ألا ما أتعس حظ المرأة!»: «ليس في العلم كله شيء أقل

قيمة منها، إن الذكور يقفون متمكنين على الأبواب كأنهم آلهة سقطو من السماء، أما البنت فإن أحدًا لا يُسرَ لولادتها، وإذا كبرت اختبأت في حجرتها تخشى أن تنظر في إنسان ولا يبكيها أحد إذا اختفت من منزلها».

## المرأة في الهند

قالوا إن الزوجة الوفية تخدم زوجها كخدمتها للآلهة، بل إنه هو الإله ذاته ولا يجب أن تؤلمه حتى إن تجرد من الشرف، كانت تخاطبه بدريا مولاى» وتمشى خلفه بمسافة ولا يحدّثها أو يأكل معها وتأكل ما تبقى منه.

فإن مات يجب أن تموت يوم موته وتُحرَق معه في موقد واحد، وظل هذا حتى القرن السابع عشر.

## المرأة في اليونان

كانت المرأة رجسًا من عمل الشيطان لأنها لا سيطرة لها على أنوثتها فحبسوها في أعماق البيوت للخدمة واستيلاد الأطفال وتباع وتُشترى في الأسواق ولا حق لها في الميراث.

# المرأة في المجتمع الروماني

كانت فاقدة لكرامتها ولا رأى لها ولا مشورة ويُحجر عليها لنقص عقلها ولا يحق لها أن تملك شيئًا وتُزَوَّج على غير إرادتها ويُكتب عقد بين الزوجين يسمى «اتفاق السيادة»، فيحق لزوجها قطع علاقاتها وصلتها بأهلها ويحاكمها ويعاقبها بنفسه إن أخطأت.

# المرأة في اليهودية

عومات معاملة الخدم وحُرمت من الميراث، ولأبيها أن يبيعها وهي طفلة أو يجوز له استغلالها لكسب المال، وهي لعنة لإغوائها لآدم ليأكل من الشجرة

المحرمة ويخرجه من الجنة، بل جاء في في التوراة: «المرأة أمر من الموت، والصالح أمام الله من ينجو منها».

## المرأة في المسيحية

فى أوروبا طغت الأهواء على شريعة الحب والرحمة التى جاء بها المسيح عليه السلام، فتأثر رجال الكنيسة الأوائل بما رأوا من مظاهر الانحلال فى المجتمع الرومانى وخُيل إليهم أن المرأة هي المسؤولة عن ذلك، فقررو كما قال القديس ترتوليان: «المرأة مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان، ناقصة لنواميس الله».

فى عام ٥٨٦م عُقد مؤتمر فى فرنسا للبحث فى أمر المرأة وتوصلو إلى أنها خُلقت لخدمة الرجل وحملوها خطيئة آدم عليه السلام، وظنُوا أن حواء هى التى أغوت آدم وبالتالى فبنات حواء يتحملن هذه الخطيئة.

أما في مصر فقد اختلف الوضع تمامًا حيث احترمت المرأة، وكل ما كُتب في الأربعة القرون الأولى كان في صالح المرأة، وقد كتب أكليمندس السكندري وهو عميد مدرسة الإسكندرية اللاهوتية في الجزء الخامس من كتاب «المتفرقات» عن دور المرأة في الأسرة ومسؤوليتها عن تربية الأطفال كما أنها المسؤولة عن نجاح الرجل، وهو من وضع كلمة «وراء كل رجل عظيم امرأة»، وقد كانت المدرسة مفتوحة لها للدراسة وفي أي عمر بينما الرومان حرموها من الدراسة (القرن الثاني الميلادي).

# المرأة في الحضارة المصرية القديمة

كان لها حظ من الكرامة يجيز لها الجلوس على العرش ورعاية الأسرة، ومع ذلك شاع أنها علة الخطيئة وخليفة الشيطان وشرك الغواية والرذيلة ولا

نجاة للروح إلا بالنجاة من حبائلها.

# المرأة في الجزيرة العربية قبل الإسلام

لم يحكمها غير قانون الهوى والقوة، ونظر إليها كعبء تقيل، وإذا قامت حروب ووقعت الهزيمة أخذت نساء القبيلة وبناتها سبايا يستمتع بهن الأعداء ولذلك شاع وأد البنات في كثير من القبائل وكانوا إذا بلغت السادسة تقوم أمها بتطييبها وتزينها ويأخذها أبوها إلى الصحراء بعد أن يكون قد حفر لها بئرًا، ويقول لها: «انظرى فيه»، ثم يدفعها من الخلف إلى داخل البئر ويهيل عليها التراب حتى تستوى الأرض بالبئر، أو أن تحفر الحامل حفرة قرب ولادتها وتلد على رأس هذه الحفرة، فإذا كان المولود بنتًا رمت بها، وإذا كان ولدًا عادت به.

وحُرمت المرأة من الميرات، فهو لمن يحمل السلاح، بل إنها تورَّت كالمتاع من الآباء إلى الأبناء، فإذا مات الزوج فيكون من حق أحد أبنائه أن يلقى عليها ثوبًا فتصير ملكًا له إن شاء تَرَوَّجَها أو زوَّجها بغيره أو رهنها مقابل دين وإلا افتدت نفسها بالمال... حتى جاء الإسلام.

#### المرأة في الإسلام

جاء الإسلام يقرر أن الله خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وخلق حواء من ضلعه اليسرى لتكون شقيقة نفسه وجزء من كيانه، يسكن كلاهما للآخر، ثم يكون خلق الذرية لا فرق بين خلق الذكر والأنثى إلا في ما يخص كلاً منهما بما يؤهله للقيام بما خُلق من أجله، يقول تعالى: «هُوَ الذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَيْهَا».

ويقول جل شأنه: «وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأَنتَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى» كلاهما في تسعة أشهر. وقد نزلت سورة كاملة تحمل اسم «النساء»: «يَا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا».

وقد قرر الله ما للمرأة من حقوق فى هذه السورة، فزال عنها الظلم واستعادت مساواتها بالرجل فى الخلقة ووجود الفرحة فى ولادتها بل قدّمها على الذكور فى التذكير بهذه النعمة حيث قال: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ».

وأوضح أن الجنس البشرى لم يُخلق ليسكن الجنة بل ليعمر الأرض بالقانون الإلهى فيعود الطائعون منهم إلى الجنة، ونفى عن حواء ذلك الإثم الذى نسبه إليها الغافلون فكلاهما أمر بالسكن فى الجنة وعدم الأكل من الشجرة، وكلاهما وقع فى المعصية وكلاهما توجه إليه اللوم والعقاب وكلاهما تاب عن ذنبه فاستغفر ربه، وكلاهما تعبّل الله توبته وعرفا معًا أن الشيطان عدو لهما ولذريتهما وفى ذلك أبلغ دلالة على براءة حواء، ومن منطلق المساواة جعل الله للمرأة حق الإجارة والأمان وإبداء الرأى وأكرمها فى أن يكون لها من الميراث وفق ما كلف الله به.

فكلاهما أمر بالسكن فى الجنة وعدم الأكل من الشجرة وكلاهما وقع فى المعصية وكلاهما توجه إليه اللوم والعقاب وكلاهما تاب من ذنبه واستغفر ربه وكلاهما تقبل الله توبته وعرفا معا أن الشيطان عدو لهما ولذريتهما، وفى ذلك أبلغ دلالة من قول الجاهلين وبما أنها مكلفة بما كُلف به الرجل فإن لها من الجزاء مثلة ثوابًا وعقابًا.

ومن منطلق المساواة جعل الله للمرأة حق الإجارة والأمان وإبداء الرأى

وأكرمها بأن يكون لها من الميراث وفق ما كلف الله به، وحينما تحدث القرآن أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين (في الأمور المالية) بين أن ذلك لما تقوم به المرأة من مجهود في رعاية الأسرة وتربية الأبناء قد يُنسِيها فتذكّر إحداهما الأخرى.

إن العلاقة بين الرجل والمرأة يجب أن تقوم على المودة والرحمة والتعاون لا على الصراع والتتازع فلا غنى لأحدهما عن الآخر: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا»، فما المقصود بالسكن إنه الأمان الذي نحتمى داخله من أخطار الطريق فنجد أن الإنسان حتى إن كان وحيدًا لا يرتاح إلا في بيته وعلى سريره، وهذا معناه أن الزواج علاقة مؤانسة وراحة ومودة ورحمة، وقد قال تعالى: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأُنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ». تأمل التعبير في كلمة «لباس»، فهو يستر صاحبه عن أعين الناس ويبدو به في مظهر حسن ويحميه من أن يصاب بمكروه، إنه يلبس لباسا ضد الرصاص لحمايته، فكلمة «لباس» في القرلان تجعل كليهما يستر الآخر ويحميه كدرع واقية من الرصاص، من الوقوع في الفواحش، وما بين الجسد والدرع سر لا يعلمه غير صاحبه، يكون كل منهما موضع سر الآخر، وحتى يتحقق ذلك بدأ الزواج بحقها أن تختار شريك حياتها وتقول رأيها في الزوج بل وحماية لوضعها النفسي نهي أن يتقدم أحد لخطبتها إذا كانت مخطوبة أو علم أن هناك آخر يتقدم لخطبتها حتى لا تقع في صراع نفسي ينتهي إلى لا شيء كذلك، إذا كانت المرأة معتدة نتيجة طلاق أو وفاة الزوج رعاية لمشاعرها وحزنها ووفاء للمتوفى، كذلك إعلان الزواج، وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدق الدفوف اذلك، فهي ليست سلعة تتنقل من تاجر إلى آخر في الخفاء لذلك نهي بل حرّم الزواج السرّى، وقد فرض الله تعالى لها مهرا سُمِّى صداقا وجعله دَينًا تطالب به قبل الانتقال إلى بيت الزوج وتستوفيه فى أقرب الأجلين، كما فرض على الزوج الإنفاق عليها حتى إن كان لها ذمة مالية خاصة بها لايقترب منها إلا برضاها، وللرجل حق احترام زوجته له والالتزام بما يرغب، ولا يعد هذا إذلالا لها وتسلطًا بل هو القيادة المطلوبة، لقد أوجب الإسلام حقوقًا مشتركة بين الزوجين تحافظ على كرامة كل منهما، ومنها حق الاستمتاع بالحياة كل مع الآخر، وثبوت النسب، وحرمة المصاهرة، وحسن المعاشرة، والتوارث.

لقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء، ففى حجة الوداع قال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عندكم عوان».

وقال تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثْيِرًا».

لقد أوضح القرآن أن اختلاف وظيفة المرأة عن وظيفة الرجل أمر تقتضية طبيعة الحياة، وهي حكمة إلهية حيث أعطى كلاً منهما خصائص بدنية وعقلية وعاطفية تؤهله للقيام بوظيفته، فقد أعد الرجل للكدح والعمل وكسب الرزق وعَوْل زوجته وأولاده، وأعد المرأة لتربية الأبناء ورعايتهم وتهيئة البيت ليكون جنة لزوجها، وقد قال تعالى: «وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسَ أَبِي، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوًّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَدَّةِ فَتَشْقَى، إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى»، فكان إسناد الشقاء والتعب في طلب القوت إلى آدم وحده ليوفر أسباب الحياة لحواء، وجعلها راعية لبيتها، ومسؤولة عن زوجها وأولادها، وقد أكد القرآن أن هذا مساو لما يقوم به الرجال من الجهاد في سبيل الله.

كتب أليكس كرل أن كل خلية من خلايا جسم المرأة تحمل طابع جنسها كذلك أعضاؤها وجهازها العصبى، فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العلم الكوكبى، فليس فى الأمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها كما هى، فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعًا لطبيعتهن من غير أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن فى تقدم الحضارة أسمى من دور الرجال، فيجب عليهن أن لا يتخلين عن وظائفهن المحددة.

## المراجع

- □ شذرات من التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الأستاذ الدكتور عبد
  الفتاح عاشور.
  - □ مدرسة الإسكندرية اللاهوتية دار فيلوباترون للترجمة والنشر.
    - □ الإنسان ذلك المجهول أليكس كرل.

## سيكولوجية المرأة

## فالنتينا وديع

المرأة لغز يمكن تفسيره حينما نتابعه في مواقف الحياه العديدة...

ولكن لا يمكن فهم المرأة نفسيًا إلا من خلال فهمها بيولوجيا، فعلى الرغم من غموض المرأة نفسيًا فإنها شديدة الوضوح بيولوجيًا، فتجدها في طفولتها وبلوغها وشيخوختها واضحة بيولوجيا، أما من ناحية التكوين فهى أضعف عضليًا من الرجل على وجه العموم.

لذلك كرد فعل طبيعى تميل المرأة السوية مع الرجل إلى السَّر والتخفّى لتثبت لنفسها أنها كائن قوى.

فعلى المستوى الجسدى نجد أن التستر سواء بإهمال أو إخفاء ملامحها يخفى حقيقية المرأة ومشاعرها من الأعين خصوصًا إذا بالغت في استخدامه، وعلى العكس نجد أن التظاهر والبهرجة والزينة الصارمة هو تزين ظاهرى يجعل الناظرين إليها يلتهون في ظاهرها دون التلصص داخلها.

## أولا: التجمل

أما على المستوى النفسى فنجد أنها تميل إلى الكذب المتجمل، فتعطى صوره أفضل عن نفسها لتخفى منها أشياء وتبالغ فى أشياء، ونجدها تخفى مشاعرها وعاطفتها تجاه الآخر سواء كان أبًا أو أمًّا أو زوجًا أو أخًا، وهذا الإخفاء يجعلها تشعر بقوتها لأنها تعتقد أن ظهور المشاعر والعاطفة الجياشة صورة ضعيفة لنفسه فتسعى لإخفاء مشاعرها.

### ثانيا: التبعية

مهما تظاهرت المرأة بالقوة، وتزعمت الحركة النسائية فإنها تشعر في

أعماقها بأن الرجل يعلوها وهى تابعة له، لأنها بكل بساطة لو شعرت فعلاً أنها مساوية للرجل لما شغلت نفسها بالإلحاح وكثرة الشعارات التى تقول إنها مثل الرجل.

إن الرجل متفوق في أغلب المجالات على مر العصور ونادرًا ما تتفوق النساء على الرجال حتى في المجالات التي تخص المرأة مثل الحياكة والطبخ، الخ.

## ثالثًا: المرأة والتعلق

المرأة السوية تشعر داخلها أنها متعلقة برقبة الرجل طول مسيرة حياتها، ففى طفولتها نجدها متعلقة برقبة أبيها أو أخيها، وفى شبابها تتعلق برقبة زوجها، وفى شيخوختها تتعلق برقبة ابنها لأنهم المسؤولون عنها وعن تلبية احتياجتها.

### رابعا: الجمع بين النقيضين

المرأة تجمع بين صفات مختلفة (اللذة والألم - الحرية والتبعية - الحب والكره)، بحيث لا تستطيع أن تفرق بين هذه المشاعر مثل «تعب الحمل وفرحة الولادة - شكوى التربية وسعادة الأمومة - قسوتها على أبنائها وحبها لهم - رغبتها في الحماية وضيقها بها - المزج بين الضحك والبكاء في الموقف الواحد».

#### خامسا: التقلب

التقلب صفة أصيلة فى المرأة نتيجة التغيرات الهرمونية الجسدية التى تجعلها متقلبة انفعاليًا، ومن لا يفهم صفات المرأة يَحْتَرُ كثيرًا أمام تغير أحوالها وقرارتها ومشاعرها وسلوكها.

هذه الصفات تميز غالبية النساء إلا استثنائات تخرج عن هذه القواعد مع الاحتفاظ دائما بوجود القاعدة. أخيرا يمكن أن نقول إن المرأة لغز شديد الغموض وشديد الوضوح أيضًا، بالغة القوة والضعف، فهى كائن محيِّر.

#### سادسا: الأمومة

الأمومة أقوى خصائص ووظائف المرأة، فقد خلقها الله لتعمر الحياه. فتعريف الأمومة أنها علاقة بيولوجية ونفسية بين المرأة وأبنائها وبناتها، وهناك أنواع من الأمومة:

- أ- أمومة بيولوجية ونفسية: المرأة التي تتجب وتربى وتحب.
- بولوجیة: المرأة التی تنجب ولا تربی بعدها لظروف
  خاصة.
  - ت- أمومة نفسية: المرأة التي لا تلد ولكنها مربية، ولها نوعان:
  - أمومة راعية: مربية تحب وتعطف وتحن على من ترعاهم.
    - □ أمومة ناقضة: مربية توجه وتعدل السلوك وتقسو أحيانا.

## سابعا: مثالية المرأة

هناك مثاليات للمرأة قد تتصف بإحداهما أو جميعها، ومن هذه الصفات: المنطقية – عدم الأنانية – التجدد – عدم الروتينية – إجادة فن الحديث – حسن الاستماع – العطاء قبل الأخذ – تقدير الأمور، إلخ.

## مكانة المرأة في مصر القديمة

## عبد الحليم نور الدين

سوف أحاول... وبادئ ذي بدء أقول إنه من حقنا ونحن أحفاد أولئك الأجداد العظام وأقصد بالأجداد الرجل والمرأة لأنني في مقدمة كتابي المتواضع الذي كان رساله ماجستير لي عام ١٩٩٦ قلت إنه لولا أن الرجل استطاع أن يتفهم حق المرأة في أن تلعب دورًا بارزًا في مجتمعها ما كان للمرأة أن تلعب هذا الدور، والذي يميز الحضارة المصرية عن غيرها من حضارات الشرق القديم، وأقصد بها بلاد ما بين النهرين والجزيرة العربية والشام وفارس والأناضول وغيرها أننا نستطيع أن نفاخر بأن لدينا على الأقل ست ملكات حاكمات، أقول حاكمات. الأولى منهن بدأت مع بدايه التاريخ المصرى المكتوب أي نحو ٣٠٣٠ ق.م في الأسرة الأولى وكان اسم هذه الملكة «مريت نيت»، وأسمحوا لى أن أزعجكم ببعض الأسماء، هذه الملكة حكمت بين سبعه رجال. فهل حدث هذا الأمر في أي حضارة أخرى معاصرة لهذا التاريخ أو حتى في الحضارات اللاحقه سواء في الشرق القديم أو في أي مكان آخر؟ ما أظن أن هذا قد حدث، كانت اليمن -وقد أمضيت ست سنوات من عمري في اليمن حيث أسهمت مع زملائي في إنشاء قسم للأثار في جامعه صنعاء، وكنت رئيسا لهذا القسم- تفاخر بملكتها التي حكمت سبأ والتي لا نعرف لها اسما بالتأكيد. يفاخرون بملكة واحدة تُعرف باسم «بلقيس»، وهذا الاسم ليس له وجود على الإطلاق في الآثار، ولم يُذكر في القرأن الكريم: «إنِّي وَجَدتُ امْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتَيَتْ مِن كُلُ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ» (سوره النمل الآية ٢٣).

واذا كان من حقهم في سوريا أن يفاخروا «بالزباء» أو «زنوبيا» وفي

بلاد النهرين -العراق القديم- أن يفاخروا برشيموراماتس» أو «سميراميس» كما سماها اليونان، فنحن نفاخر بست ملكات حاكمات في الأسرة الأولى ثم الأسرة الرابعة الملكة «خنت كاوس» الآسرة السادسة «ميت أكيروسي» أو «أونت كيريتس» كما يسمونها باليونان ثم في الأسرة الثانية عشرة الملكة «سنيك نعرو» ثم في الآسرة الثامنه عشرة الملكة الشهيره «حتشبسوت» ثم في التاسعة عشرة الملكة «كاوتي ست». وعندما نتكلم عن ملكات حاكمات أعنى أنهن كُن يملكن زمام الأمور في البلاد داخليا وخارجيًا، ويُدْفَنَ أيضًا وادى الملوك، ومقبرة «كاوتي ست» في وادى الملوك أيضًا.

لكن إلى جانب الملكات الحاكمات هناك أيضًا بعض الملكات اللاتى لعبن دورا مميزًا بصفتهن زوجات أو أمهات للملوك مثل الملكة الشهيره «نفرتارى» التى أفتتحنا مقبرتها الرائعه منذ فترة وجيزة واسمها بالفصحى «جميلة الجميلات» وبالعامية «أحلاهم»، كانت زوجة لأعظم ملوك الشرق بلا جدال الملك «رمسيس الثانى» الذى ظلم كثيرًا خصوصًا ممن لا يدرسون ولا يعلمون ولم يتعمقوا فى تاريخه، ونُسبت إليه أمور لا يجب أن تُسب إليه إطلاقا، وليس هذا حديثًا عن رمسيس، ولأن نفرتارى زوجه لهذا الملك العظيم فكان هذا يكفيها شرفا. ولكنها بالإضافة إلى ذلك ملكة متميزه، وفي ما يبدو أنها الزوجة الأولى والرئيسية، وقد لعبت دورًا مهمً أ فى إحداث التوازن سياسيًّا وقَبَلِيًّا داخل مصر، وخارجها أيضًا طوال فترة حكم رمسيس الثانى، ولست بحاجه إلى الإشادة بجمال مقبرتها.

هناك أيضًا ملكة كانت تحكم مصر في ظل زوجها وفي ظل ابنها وهي الملكة «تي» صاحبة أضخم تمثال في المتحف المصرى مع زوجها «أمنحتب

الثالث»، وبهذة المناسبه أراد بعض الغربين إن يقلوا من قدر المرأة في مصر القديمة وهو الدافع الذي دفعني عام ٢٤ بتحفيز من أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد المحسن بكير أحد أعلام اللغة المصرية وأول من كتب كتابا باللغة العربية عنها، كان يطلعني على كتاب ظهر في تلك الآونة عن تاريخ مصر للعلامة الشهير جاردنر، هو كتاب «مصر الفراعنة»، الذي ذكر فيه أن مجال البحث في دور المرأة في المجتمع المصري القديم لا يزال في مرحلة الطفوله. التقطت الخيط وقد أشفق على أستاذي، ولكني بدأت التجربة، وأظن أنني فخور وسعيد بنتائج هذه التجربة الآن.

الملكة «تى» كانت امرأة من الشعب، ولكنها سيطرت على مقاليد الأمور خصوصًا فى الفترة الأخيرة من حكم زوجها، وهى أم الملك الشهير «إخناتون» والكل كان يخاطبها في ما يتعلق بأمور مصر داخليًا وخارجيًا. ونحن نرى فى التماثيل والنقوش السعادة والابتسامة ترتسم على وجوه أفراد الأسرة، ونرى أدلة الحب والوئام الأسرى من خلال هذا التراث الرائع، لكنهم عندما شاهدوا أن تمثال المرأة أقصر حجمًا أو أن نقشها أقل حجمًا قالوا إن هذا دليل على التحقير من شأن المرأة ونسوا أن الرجل عادة فى أى زمان ومكان باستثناء حالات قليله فى أوروبا يفضل أن يتزوج امرأة أقصر منه، وأظن أن هذا أمر واضح، ثم نسوا أيضًا وهم يتحدثون عن اللون، لماذا يظهر الرجل بلون داكن أو بلون غامق وتظهر المرأة بلون فاتح... نسوا أننا أصحاب البشره السمراء عندما نفكر فى الزواج فإننا نفضل اللون الآخر.

وتصوروا أيضًا أن المرأة كانت جليسة لا همَّ لها ولا دور سوى الزوج والأبناء، ورغم أنه الدور الطبيعي لها فإنهم نسوا الكمَّ الهائل من الألقاب التي

حصلت عليها المرأة ثم أيضًا الوظائف التي شغلتها.

ومن بين الملكات الشهيرات الملكة «عاحوتب الأولى» أم أحمس طارد الهكسوس ومنشئ الإمبراطوريه المصرية، والتى -كما ذُكر فى النصوص-كانت تعبّئ الجيوش وتقف فى الخطوط الخلفيه تحمس الناس كى يشاركوا فى المعركة، وقد قيل عن هذه المعركة إنه عندما دخل أحمس عاصمة الهكسوس فزع الناس بها لدرجة أن قيل إن نساءها لن يلدن بعد ذلك. ومن ذلك نستطيع أن نتصور كم كانت ضراوة المعركة الأخيرة التى طهر فيها تراب مصر.

الملكة «نفرتيتي» زوجه «إخناتون» وشريكته في الدعوة إلى إله واحد وهو الإله «أتون» والتي واجهت مع زوجها طغيان كهنه «أمون» وعندما أشتد الطغيان كان عليهما أن يهجروا طبية الأقصر الآن إلى مكان آخر، واختارا «تل العمارنة» مركز ديرمواس محافظة المنيا، لكي ينشروا فيها الدعوة الجديدة.

وقبل أن نترك الملكات أستطيع أن أقول بوضوح إن وراثة العرش في مصر كانت تتحقق من خلال الملكة أي من خلال الأم أو المرأة بوجه عام، بمعنى أنه إن لم يكن الملك من أم ملكية فكان لا بد أن يجد حلاً آخر. كان يلجأ إلى حيلة أو خدعة سياسية أو أن يتزوج بأميرة من البيت المالك، وقد يُضطر أن يتزوج بأخته، وقد حدث ذلك في مرات قليلة. وبهذه المناسبة فإنني أستطيع أن أبين أن موضوع الزواج من الأخت، فأولاً: لا يجب الحكم عليه بمنطق القرن العشرين، وثانيا: الأمر لم يحدث إلا في ١٣ حاله بين أفراد الشعب العاديين في حدود ما أعرف، أما بالنسبة إلى الحالات الملكيه فلم تتعد ست حالات، وكما ذكرت كان لها أسبابها حيث لم تكن هناك الأم الملكية التي يمكن أن تؤهل الابن لكي يتولى العرش.

أما عن الخدع السياسية، فكانوا يسجلون أن الإله «أمون» تزوج بهذه الآم التى ليست ملكية كى يقنعوا الشعب بأن الملك ابن للإله، وإن كانت أمه من البشر، وفي هذه الحاله لا يتسطيع أحد أن يعترض على الإله.

الملك «أمنحتب الثالث» أمه سورية ولهذا لم يكن من الممكن أن يتولى العرش رغم أنه كان رجلاً عظيمًا، فماذا يفعل؟ ربّب قصه أن الإله «أمون» قد تزوج أمه وتم تسجيل ذلك على جدران معبد الأقصر في حجرة الولادة الإلهية، وبهذا اكتسب الانتساب إلى الإله وأصبح من حقه أن يكون ملكًا.

حتشبسوت كان بينها وبين تحتمس الثالث خلاف، حيث كان عليه الدور في تولّى العرش، ولكن لأنها كانت أقوى منه فقد تولت العرش وادّعت أن الإله «أمون» قد تزوج بأمها وأنها بنت للإله، وسجلت ذلك على جدران معبد الدير البحرى. وهكذا هناك وسائل كثيرة.

رمسيس الثانى على الرغم من أنه كان أعظم رجل حرب وأعظم رجل سلام فى عصره حيث أبرم معاهدة سلام مع الحيثيين، عندما أراد أن يحدث توازنا تزوج بنت ملك الحيثيين.

إلى جانب كل هذا الدور المرأة في الأسر الحاكمة يوجد دور سلبي لا نستطيع أن ننكره، دور المرأة في المؤامرات، ولكن من الممكن أن نقول إن الرجل هو الذي دفعها إلى ذلك، لأنه تزوج بأكثر من امرأة وأنجب أولادًا كثيرين كان يحدث بينهم صراع على تولى العرش، وكانت كل زوجة تسعى لكي يتولى ابنها مقاليد الحكم، من هنا يبدأ الصراع وتحاك المؤامرات وما أكثرها وما أشهرها في التاريخ المصرى!

المرأة العادية من الطبقة الوسطى أو الدنيا لعبت دورًا متميزًا في المجالين

الدينى والدنيوى. وما أكثر الألقاب والوظائف التى شغلتها، فهى الكاهنة، ومربية الملك، وكان ذلك موقعًا خطيرًا يجعلها تكون قريبه من صانع القرار. وهى المربية والمرضعة، والمنشدة، والمغنية، والراقصة، والطبيبة، ثم هى فوق هذا وذلك زوجة الإله، أعلى وظيفة كهنوتية فى مصر.

فى فتره الأسرات ٢٤-٢٦ كانت المرأة تحكم مصر كلها طوال الأسر الثلاث من وراء ستار، وذلك من خلال مجموعه من الأميرات اللاتى حملن لقب زوجة الإله. ثم يكفى أن كل امرأة فى مصر كانت تحمل لقب «نفت فر» أى ربة البيت تقديرًا لدورها فى حياة الأسرة، ويكفى أن نعلم أنها حملت من الألقاب ما يعبر عن جمالها وتقدير الرجل لها فهى: حلوة اللسان، جميلة الوجه، عظيمة الجاذبية، الجميلة، الطيبة، الوقور، الموقرة لدى زوجها... مئات الصفات والألقاب التى يمكن أن تعبر عن أهمية المرأة ونظره الرجل إليها.

وقد يُسأل عن بعض الجوانب الآخرى: حقوقها وواجباتها في علاقتها بالزوج، وماذا عن الزواج والطلاق، وماذا عن نظرة الأدب المصرى القديم وهو أدب ازدهر إلى حد كبير، وهناك بعض القصص والروايات التي يمكن من حيث الحيلة القصصية والموضوع والأسلوب الأدبى وغيره أن تُعامَل كأنها من روائع الأدب العالمي في أي عصر من العصور.

ويكفى أن نعلم أن الحكماء كانوا يحضون الشباب على الزواج فى سن مبكرة: «عندما تبلغ سن الصبا عليك أن تفكر فى الزواج كى تنجب أبناء يصبحون رجالا قبل أن تصل إلى سن الشيخوخه»، وكانوا يقولون: «أسس لنفسك بيتًا واتخذ لنفسك زوجة وعاملها بالحسنى»، كما يقول النص: «املأ بطنها، واكْسُها وعطر أعضاءها بالعطور، واذكرها بالخير فى المناسبات،

واذكرها دائمًا، ولا تُسبئ معاملتها». ماذا يمكن أن تنتظر من عقلية الرجل المصرى في هذا الزمن السحيق؟ ويقول الحكماء في ما يختص بوفاء الأبناء للأمهات: «تذكر أنها حملتك في بطنها وأنها أرضعتك ثلاث سنوات، وأنها ما كانت تتأفف من فضلاتك، ضاعف لها مقدار الأرز الذي تقدمه لها، لا تجعلها تشكُك إلى الرب، إن رضا الأم من رضا الإله».

في ما يتعلق بالزواج كانت تحدث نفس التقاليد وفى نفس الخطوات تقريبا: عندما يلتقى شاب بفتاه يلجأ إلى أسرتها وعادة ما كانوا يتزوجون من الأقرباء أو من نفس القرية. وكانوا يحذّرون أنفسهم من الغرباء: «لا تتزوج الغريبة» و «لا تتزوج من قرية بعيدة، ولا تدخل بيت امرأة لا تعرفها»... كم من القيم الغالية وكم من النصائح التى بثها الأدب المصرى من خلال مجموعه من النصوص الرائعه التى وصلتنا والتى تجعلنا نستشعر أننا نعيش قصص التواصل بين الماضى والحاضر، بين ما أنجزه الأجداد وما يجب أن يحافظ عليه الأحفاد.

كان هناك المهر، وكانت هناك اشتراطات خاصة بالنسبة إلى الزواج واشتراطات خاصة بالنسبة إلى الطلاق، كانت هناك ضوابط بالنسبة إلى التوريث سواء بالنسبة إلى الأبناء أو البنات، وكانت هناك حقوق وواجبات معروفه ومعترف بها في ظل القوانين المصرية التي أصبحنا نعرف عنها الكثير الأن.

ولأن الوقت المتاح أوشك على الانتهاء، فإننى أجد هذه مناسبة طيبة لكى أدعود كل الجمعيات الرائدة لأن تسعى لكى ترعى التراث المصرى العظيم. كما أود أن أحيى الجمعيات النسائية وكل الجمعيات الأخرى للرجال والنساء التى تقوم بهذه المهمة.

إن تراث مصر هو شرفها وشرف الأمة، وهو بالفعل عرض الأمة وإن من يخدش هذا التراث فهو بالفعل يخدش عرض وشرف الأمة. ولهذا فإن من يسرق هذا التراث أو تمتد يده لكى تدمر شيئًا منه فلا بد من أن يُعامَل كخائن لوطنه لا يقل خيانة عن ذلك الذى يسلم سلاحه فى المعركة أو الذى يتجسس على بلده.

إننا أمة لها تاريخ عظيم وطويل، وهناك من يبحثون عن تاريخ ويشترون تاريخا. ونحن لا نبيع تاريخنا بأى ثمن، وعلينا أن نتعامل مع تراثتا بكل الحب والتقدير، قد يكون من حق أى إنسان أن يبيع أو يفرط في ما يملكه، لكن ليس من حقه أن يفرط في آثار أمته لأنها ليست ملكية شخصية بل هي ملك لكل أجيال الأمة.

إننى أشعر بالسعادة بلقائى بكم فى حديث عن المرأة، وإننى قد ازبدت أملاً اليوم بوجود هذه الجماعة وغيرها من الجماعات التى أرجو أن تنشأ مستقبلا، وأرجو الكاتبة المتميزة -ولا أجاملها - الأستاذة سناء فتح الله أن تدعو إلى مثل هذا الأمر، كيف يمكن أن نحافظ على تراث مصر؟ وما الدور الذى يمكن للمرأة أن تلعبه فى هذا الشأن؟

لقد استطاعت المرأة في مصر القديمة أن تلعب دورًا رائدًا في زمنها من أجلكم، وأرجو من الحفيدات أن يحافظن على ما أنجزه الأجداد، ولنتكاتف جميعًا رجالاً ونساءً لكى نضع هذا التراث في أعيننا ونحافظ عليه إلى الأبد، والذي كلما وصل إلى مزيد من التقدم والتقادم يرتفع قدره وتزداد قيمته، فرغم مردوده الاقتصادي الكبير فإن له مردودًا ثقافيًا ثابتًا وتواصلاً مستمزًا، وأنا عندما أقدّم نفسي خارج مصر فأنا مواطن مصرى من أحفاد أولئك الذين أنجزوا هذا التراث العظيم الرائع، وشكرًا.

# المحتوى

| - | مقدمة                                                         | ٣     |
|---|---------------------------------------------------------------|-------|
| _ | مظاهر الحب والغرام في الحضارة المصرية القديمة لؤى سعيد        | ٥     |
| - | المرأة البطلمية من خلال تصفيفات شعرها سحر عبد الرحمن          | ٩     |
| _ | المرأة في العصر الروماني نادر ألفي                            | 44    |
| _ | فيرنا القبطية تعلم سويسرا النظافة ماجد الراهب                 | ٤٣    |
|   | أفراح سيوة سوسن عامر                                          | 01    |
| _ | نماذج لمصریات معاصرات حجاجی إبراهیم                           | ٥٩    |
| _ | المرأة القبطية والاضطهاد الروماني ماجدة جرجس                  | ۸۳    |
| - | المرأة في التراث القبطي ثناء عز الدين                         | ٨٩    |
| _ | ملابس المرأة في العصر القبطى عزت حبيب                         | 179   |
| - | المرأة في الأمثال الشعبية حاتم مرسى                           | 104   |
| _ | ظاهرة العنف فاطمة الشناوى                                     | 109   |
| _ | فنانات مبدعات طارق سليم                                       | 170   |
| - | إبداعات المرأة المصرية تاريخ مواز للرجل سيد هويدى             | 190   |
| - | المرأة كعنصر تشكيلي في التصوير الجداري الإسلامي .السيد القماش | ۲.٥   |
| - | الدور النتوى للمرأة عبر العصور زمزم سعيد                      | 137   |
| - | المرأة في الإسلام نعمة عبد الجواد                             | 7 5 7 |
| _ | سيكلوجية المرأة فالنتينا وديع                                 | Y 0 Y |
| _ | مكانة المرأة في مصر القديمة عبد الحليم نور الدين              | 771   |

الأشراف الفني: محمود مراد المراجعة اللغوية: محمود عبد الرازق